﴿ الجزء الخامس والعشرون من ﴾

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

المانية في المانية المانية المانية في المانية في المانية في المانية في المانية في المانية الم

وكتب ظاُهر الرواية أتت ﴿ سَنَا وَبِالاَ صُولُ أَيْضَا سُمِيتَ

صنفها محمد الشيباني ، حرر فيها المذهب النعاني

الجامع الصغير والـكبير \* والسير الـكبير والصفير

ثم الزيادات مع المبسوط ، تواترت بالسند المضبوط

ويجمع الست كتَّاب الكافي ، للحاكم الشهيد فهو الكافي

أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جعمن حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التبكلان

حاراله عرفة كزوت النان

## التنال المحالين

## - ﴿ كتاب المأذون الكبير ١٥٥٠

( قال رحمه الله ) قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة فخر الاسلام أبو بكر محمد ابن أبي سهل السرخسي رحمه الله اعملم بان الاذن في التجارة فك الحجر الثابت بالرق شرعا ورفع المانع من التصرف حكما واثبات اليد للعبد في كسبه عنزلة الكتابة الاأن الكتابة لازمة لانها بعوض والاذن لايكون لازما فحلوه عن العوض بمنزلة الملك المستفاد بالهبة معرالمستفاد بالبيع وهذا لانه أهل للنصرف بعد حدوث الرق فيه كما كان تبله لان ركن النصرفكلام معتبر شرعاً رذلك يتحقق من الرقيقواعتبار الكلام بكونه صادرًا عن مميز أومخاطب ولا ينمدم ذلك بالرق ومحل التصرفات ذمة صالحة لالتزام الحقوق ولا ينعسدم ذلك بالرق فان صلاحية الذمة للالتزام من كرامات البشر وبالرق لا يخرج من أن يكون من البشر الاأن الذمة تضعف بالرق فلا بجب المال فيها الاشاغلا ما ليمة الرقبة وذلك يسقط بوجود الرضا منه لتملق الحق بمالية رقبته فكان الاذن فكا للحجر من هذا الوجه وهو نظير ملك الحل فانه من كرامات البشر فلا ينعدم بالرق وإن كان ينتقص حتى ان الحل في حق الرقيق نصف ما هو في حق الحر بيناه في كتاب النكاح وأنما ينعدم بالرق الاهلية المالكية المال لانه يصير به مملوكا مالا وببن كونه مملوكم الإوكونه مالكا للمال منافاة ولهذلا ينعدم بالرق الاهلية للمالكية بالنكاح لانه لايصير به مملوكا نكاحا ﴿فان قيل للبغي أن ينعدم بالرق الاهلية لملك التصرف لأنه صار مملوكا تصرفافان المولي علك التصرفات عليه، قلنا أما يصير مملوكا تصرفا منفسه بيما أوتزويجا فلا جرم تنعدم الاهلية لمالكية هذا التصرف ويكون نائبا فيه عن المولى متى باشر بأمره ولكنه ما صار مملوكا تصرفا في ذمته حتى أن المولى لايملك الشراء شمن يجب في ذمة عبده ابتدا. فتبق له الاهلية في ملك هذا التصرف كما أنه لم يصر مملوكا نصر فه عليمه في

الاقرار والحدود والقصاص بقي مالكالهذا التصرف فان قيل انعدام الاهدية لخروجه بالرق من أن يكون أهلا لحيكم التصرف وهو الملك المستفاد والتصرفات الشرعيــة لاتراد لعينها بل لحكمها وهو ليس بأهل لذلك قلنا لاكدلك وحكم التصرف ملك اليد والرقيق أهل لذلك (ألاترى) أن استحقاق ملك اليد يثبت للمكاتب مع قيام الرق فيه وهذا لا نهمع الزق أهل للحاجة فيكون أهلا لقضائها وأدنى طريق الحاجة ملك اليد فهو الحكم الاصلي للتصرف وملك المتقمشروع للتوصل اليه فما هو الحكم الاصلى ثبت للمبد وما وراء ذلك يخلفه المولى فيه وهو نظير من اشترى شيئا على ان البائم بالخيار ثم مات فمتى اختار البائع البيع ثبت ملك المين للوارث على سبيل الخلافة عن المورث يتصرف بأشره المورث ينفسه ثم الدليل على جواز الاذن للعبد في التجارة شرعا الا ثارالتي بدأ بها الكتاب فن ذلك حديث أبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وبجيب دعوة المملوك وفيه دليل تواضمرسول الله صلى الله عليه وسلم فان ركوب الحمار من التواضع وقد كان يعتاده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روى أنه ركب الحمار معروريا وروى أنه ركب الحمار وأردفوذلك من التواضع قال عليه السلام برئ من الكبر من ركب الحمار وسمى في مهنة أهله وفي لسان الناس ركوب الفرس عز وركوب الجمال كمال وركوب البغل مكرمة وركوب الحمار ذل ولاذل كالترجل وكدلك اجابة دعوة المملوك من التواضع وقد فعله غير مرة على ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاب دعوة عبد وروى أنه كان بجيب دعوة الرجل الدون يمنى المملوك والملوك لايتمكن من ايجاد الدعوة مالم يكن له كسب وطربق الاكتساب التجارة وليس له أن يباشرها بدون اذن الولى فثبت مهذا الحديث جوازالاذن في التجارة وإن ما يكسبه المبديمد الاذن حلال وأنه لا بأس للمبد المأذون بان يتخذ الدعوة بعد أن لا يسرف في ذلك ولا بأس باجابة دءوته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يجيب الدعوة وكان قول من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم وعن ابراهيم اله كان يقول يجوز على المبدكل دين حتى يحجر عليه وكان يقول اذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه فليس عليه دين وممناه يلزمه كلدين يكتسبسبب وجوبه مما هو من صنيع التجار كالاقرار والاستئجار والشراء لانه منفك الحجر عنه في التجارة فهو من النزام الدين بسببه كالحر واذا حجر المولى عليه في أهل سوقه فليس عليه دين أي لا يلزمه الدين بمباشرة هذه الاسباب بعد الحجرف

حتى المولى ليس المراد أنه يسـقط عنــه وأغــا لا يثبت في حق المولى لانمــدام الرضا منه باستحقاق مالية رقبه بالدين بمد الحجر ولا يجب الدين في ذمته الاشاغلا لمالة الرقبة فادا كان لايستحق مالية رقبته به بعد الحجر فكانه لادين عليه وفيه دليل ان الحجر ينسخي أن يكون عاما منتشرا وأن الانتشار فيه بكونه في أهل سرقه فآله رفع الاذن الذي هو عام منتشر وفي تصحيحه بدون الانتشار معنى الإضرار والفرور كما نبينه الشاء الله تعالى وعن أبى صالح قال رأيت للمباس ف عبد المطاب عثر بن عدا كلهم بتجر بمشرة آلاف درهم فميه دليل جوازُ الأذن وانه لا بأس باكتساب النبي والاستكثار من المال بعد أن يكون من حله كماقال النبي عليه السلام نم المال الصالح للرجل الصالح وفي هذا الحديث دليل ظاهر على غنى العباس فان من كان له عشرون عبدا رأس مال كلء دعشرة آلاف فلا مد أن يكون ذلك من أموال التجارة وغيرها وكالسبب روته انه أخذ منه دنانير في الفداء حين أسرفلها أسلم وعسن اسلامه كان يتأسف على ذلك فأنزل الله تعالى ما أساالنبي قل لمن في أمد يكم من الاسرى ان يملم الله في قلوبكم خيرًا يؤتركم خيرًا مما أخذ منكم ويغفر لكم وكان المباس رضي الله عنه يظهر السرور بنناه وتقول ازالله تمالي وعدى بشيئين النني في الدنيا و المفرة في الآخرة وور أبجزلي أحدهما وأنا أعلم أنه لا بحرمني من الآخرانه لا يخلف المبعادوءن الشمي قال اذا أخذ الرجل من عبده الضرية فهي تجارة وبه نأخذ فان المولى استأدى عبده الضريبة فدلك اذن منه له في التجارة لانه لا يمكن من الاداء الا يتحصيل المال ولنحصله طريقان التكدي والتجارة والظاهر أنالمولى لايقصد تحصيله المال بالتكرى فالسؤال بدنى المرء وسخسه قال عليه السلام السؤال آخر كسب العبد أي سبق في ذله الى يوم القبامة وا ما مراده الاكتساب بطريق التجارة ورضاه بالنجارة يتضمن الرضامنه يتملق الدين اواجب بالتجارة بمالية رقبته ففيه دليل أن الاذن في التجارة ثبت بالدلالة كما ثبتت نصا وعن شريح في عبد اجر لحقه دين أنه يباع فيمه ونه نأخمد فان كل دبن ظهر وجوبه على المبد في حق المرلى يباع فيمه كرن الاستهلاك فانه يظهر فيحق المولى لان سببه محسوس لا ينعدم بالحجر بسبب الرق فكمذلك دين التجارة بعد الاذن يظهر في حق المولى فيباع فيه وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماع رجلاف دينه قال له سرف فين كان بيم الحر جائزا باع الحر في دينه وبيم المبد جائز في الحال فيباع في كل دين يظهر وجوبه في حق المولى وعن أن سيرين أن رجلا ادعي على عبد

رجـل دينا فقال الرجـل عبدي محجور عليه وقال شريح شاهدا عدل انه كان بشتري في السوق ويبيع بعلمه أو بامره ففيه دليل ان المولى اذا أنكر الاذن كان القول قوله وعلىمن يدعى عليه الاذن أن يُدِّبته بالبينة لانه يدعي عليه انه أسقط حقه عن مالية الرقبة وفيه دليل ان الاذن يُثبته بالدلالة وان من رأى عبده بيم ويشترى فلم بنهه فانه يصير به مأذونا بمنزلة التصريح بالاذن له في التجارة وذلك استحمال عندنا لدفع الضرر والغرور عن الناس وعن أبي عون الثقني ان جلا أذن لمبده أن يكونخياط وأذن آخر لمبده أن يكون صباغا فأجاز شربح على الخياط ثمن الابر والخيوط وأجاز على الصاغ ثمن الغلى والعصفر وما كان في عمله وفيه دليل أن مبنى الآذن على التعدى والانتشار وأنالمولى وأن خص نوعاً منه فأنه يتعدى الى سائر الأنواع لاتصال بمض الانواع بالممض فيما ترجع الى تحصيل مقصود المولى فان الصاغ لا يمكن من العمل الا بشراء الصبغ والخياط لا يمكن من العمل الا بشراء السلك والابرة والخيوط ثم قد لايجد مايحتاج اليه بباع بالنقد ليشتريه وأما يباع ذلك بالطمام فيحتاج أزيشترى طماما ايمطيه في ثمن ذلكورعا يشترى ذلك بالدانير فيحتاج الى مصارفة الدراهم الدنانير ليحصـل الثمن فمرفنا أن مبناه على التعـدى والانتشار فيتمدى الاذن في نوع الى سائر الانواع وابن أبي ليلي رحمه الله كان يأخذ بظاهر هذا الحديث فيةول مجوز عليه ما كان من توابع عمله خاصة وعندنا يجوز عليه ما كان من توابع عمله وما استدار في غـيره على ما نبينه وعن ابن عباس رضي الله عمماقال حدثني سلمان رضي الله عنه أنه أهدى الىرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد قبل أن يكاتب فةبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته مَا كُلُ وَأَكُلُ أَصِحَابِهِ وَأَمَّاهِ بَصِدَقَةَ فَعَبْلُهَا وَأَمِنَ أَصِحَابِهِ فَأَكُاوَا وَلَمْ يَأْكُلُ (قَالَ الشَّيخِ) الأمام رضى الله عنه واعلم أن سلمان كان من قوم يعبدون الخيل البلق فوقع عنده أنه ليس على شيءٌ وجعل بتنقل من دين الى دين يطلب الحق حتى قال له بعض أصحاب الصوامع الحلك تطلب الحنيفية وقد قربأو أنها وعليك بيثربومن علامته أنه يأكل المدمة ولاياً كل الصدقة فتوجه محو المدينة فاسـترقه بعض العرب في الطريق وجاء به الى المدينة فباعـه من بمض اليهود وكان يعمل في نخيل مولاه باذنه حتى هاجررسول الله صلى الله عليه وسلم الىالمدينة فآتاه سلمان بطبق فوضعه بين مديه فقال ماهذا ياسلمان فقال صدنة فقال لاصحابه كارا ولم ياً كل نقال سلمان في نفسه هذه واحدة ثم أناه من الفد بطبق فيه رطب فقال ماهذا بإسلمان

قال هدية فجمل يأكل ويقول لاصحابه كلوا فقال سلمان هذه أخرى ثم تحول خلفه فمرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده فألتي الرداء عن كتفيه حتى نظر سلمان رضي الله عنه الى خاتم النبوة بين كمتفيه فأسلم وفيه دليل ان للعبد المأذون أن يهدى فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ولاجل هذا أورد هذا الحديث وذكر عن أبي سـ ميد مولي أبي أسيد قال منيت باهلي وأناء بد فدعوت رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبوذر فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا له أتتقدم وأنت في بيته فة دموني وصليت بهم وفيه دليل أن للمبد المأذون أن يتخذ الدعوة في العرس كما يتخدد الدعوة للمجاهدين اذا أنوه لتجارة فانالصحالة رضي الله عنهم أجابوا دعوته وأبو ذرمع زهده أجاب دعوته وهو عبد وفيه دليـل أنه لا ينبغي للمرء أن يؤم غـيره في بيته الا باذنه فأنهم أنكروا على أبي ذر التقدم عليه في بيته وبيانه في قرله صلى الله عليه وسلم لايؤم الرجل الرجــل في سلطانه ولا مجلس على تـكرمته الا باذنه وفيه دليل جواز الاقتداء بالعبد وانه متى كان فقيها ورعا فلا بأس بامامته ( ألا ترى ) ان أبا ذر رضي الله عنه مع زهده قدمــه واقتدى به لفقه وورعه واذا قال الرجل لعبده قد أذنت لك في التجارة فهو مأذون له في التجارات كلما لاطلاق الاذن من المولى فلا حاجـة في تصحيح الاذن الى التنصيص على أنواع التجارة لانه فك للحجر كالكتابة ولان المقصود به المولى عادة أن يحصل العبدالريح بكسبه واعتبار اذنه شرعا ليتحقق به الرضا من المولي لتملق الدين الواجب بالتجارة بمالية رقبته وهذا لا يختلف باختلاف أنواع التجارات واشتراط مالا يفيد لايجوز بخلاف التوكيل فالمقصود هناك قيام الوكيل مقام الموكل في تحصيل مقصوده في العين التي يشـتريها ولا يقدر الوكيل على تحصيل ذلك عطلق التوكيل قبل التنصيص على جنس ما يشتريه له ثم للعبد أن يشتري ما مداله من أنواع التجارات لانه صار منفك الحجر عنــه وتم رضا المولى تعلق الدين بمالية رقبته وهو في أصل الالتزام متصرف في ذمته هو حقه من تمامله وانما نوجب الملك له في محل مملوك له فيكون صحيحاوله أن يستأجر الاجراء لان الاستئجار من أنواع التجارات ولان المأذون محتاج اليه فانه يمجز عن أقامة بمض الاعمال بنفسه وربما لايجد من يعينه على ذلك حسبة فيحتاج الى الاستنجار الاجراء لاقامة الاعمال التي بهايتم مقصوده وله أن يؤاجر نفسه فيما بداله من الاعمال عندنا وفي أحد قولي الشافعي رضي الله عنه ليس له أن يؤاجر نفسه وله أن يؤاجر

كسبه لان عبده المأذون نائب عن المولى في التصرف وهو أنما جعله نائبًا في التصرف في كسبه ومنافع بدنه ليس من كسبه وتصرفه فيه بعدالاذن كما قبله والدليل عليه ان رقبته ليست من كسبه بدليل انه لا يملك بيمها ولا رهنها بدين عليه وما ليسمن كسبه فهو لابملك التصرف فيه بالاجازة كسائر مماليكه وأما عندنافالاذن فك الحجر عن المأذون فكان كالكتابة ولا يقال الكنابة تتملق بها الازوم والاذن فيكون هـذا عنزلة الاستئجار والاستعارة وللمستأجر أن يؤاجر وليس للمستمير ذلك وهذا لان محل التصرف لا يختلف لكونه لازما أو غير لازم كالبيم مع الهبة ذان محل التصرفين واحد وهو المين وان كان أحدهما يلزم على وجه لايملك الوجب الرجوع لكونه معاوضة والاجر لايلزم ونحن أعاشبهنا الاذن بالكتابة من حيث أنه فك الحجر ثم الفكاك الحجر للبت له اليد على منافعه فيملك الاعتياض عليها كما ملكه المكاتب ولما كان للمأذون أن يمين غيره لمنافعه فلا يكون له أن يؤاجر نفسه أولى لان الاجارة أقرب الى مقصود المولى من الاعانة وهو أليق بحال المأذون فانه علك المماوضات دون النبرعات والمستمير أنما لا يؤاجر لما فيه من الحاق الضرر بالنسير من حيث استحقاق اليد عليه في العسين وذلك لايوجد ههنائم اجارة النفس نوع تجارة لان رؤس التجارة وهم الباعــة يؤاجرون أنفسهم للعمل والمولى حين أذن له في التجارة مع علمه أنه لا يم كن منها الا برأس مال فالظاهر أنه جمل رأس ماله منافعه وطريق تحصيل المال مما جمل له من رأس المال الاجارة وأنمالا يبيم نفسه لما في ذلك من تفويت مقصود الولى ولان حكمه ضد حكم الاذن فان بيم الرقبة اذا صح أوجب الحجر عليه كما لو باعه المولى فكذلك لايرهن نفسه لان موجب الرهن ضد موجب الاذنفان الرهن يوجب يدا مستحنة عليه للمرتهن على وجه يمنع من التصرف لأن موجب الرهن ضد موجب الاذن فان الرهن يوجب بدأ مستحقة عليه للمرتهن على وجه عنع من النصرف ولا يستفاد ماليس من موجب ضده موجبه وأما اجارة النفس فلاتوجب الحجر عليه ولا تمنعه من التصرف مدليل أنه لو أجره الولى لم يصر محجورا فلهذا لا يملك أن يؤاجر كسبه ولهأن يتقبل الارض ويأخذها مزارعة كما يأخذ الحر لانه ان كان البذر من قبل صاحب الارض فالمأذون مؤاجر نفسه للعمل ببعض الخارج وان كان البذر من قبله فهو مستأجر الارض ببعض الخارج وذلك أنفعمن الاستنجار بالدراهم فان هناك الاجردين في ذه ته سواء حصل الخارج أو لم يخرج وهنالاشي عليه اذا لم يحصل الخارج فاذا ملك استثجاره

ببغض الدراهم فببعض الخارج أولى وله أن يشتري طعاما لمزرعه في أرضه لان الزراعة من التجارة قال عليه الصلاة والسلام الزارع يتأجر ربه والتجار يفعلون ذلك عادة قال وليس له أن بدفع طماماً إلى رجل ليزرعه ذلك الرجل في أرضه بالنصف قال لانه يصير قرضا وليس للمأذون أن يقرض لان القرض تبرع قال بمض مشايخنا رحمهم الله وهذا التعليل غلط انما الصحيح من التعليل أن هـذا دفع البذر مزارعة ودفع البذر مزارعة وحـده لايجوز لان صاحب البذر مستأجر الارض وشرط الاجارة التخلية بين المستأجروبين مااستأجر موذلك منمدم اذا كان المامل صاحب الأرض قال ( ألا ترى ) انه اذا دفع الطمام الى رب الارض مزارعة بالنصف فزرعة كان الخارج كاله لرب الارض وهو ضامن للعبد طماما مثل طعامه هكذا ذكر في الكتاب وفي كتاب الزارعة قال اذا دفع البذر مزارعة الى صاحب الأرض فالخارج كله لصاحب البذر وللمامل أجر مثله وأجر مثل أرضه وقبل في المسمئلة روانتان أصحم ماما قال في المزارعة لان الخارج عاء البذر ( ألاترى) أنه ون جنس البذر ويكون لصاحب البذر ووجه ماقال هنا ان صاحب البذر انماة رضي بالقاء البذر في الارض بطريق المزارعة بالنصف فبدون ذلك الطريق لا يكرن راضيا بل الزارع عمرلة الغاصب لبذره ومن غصب من آخر بذرا وزرعه في أرضه كان الخارج للزارع وعليه مثل ماغصب وقيل أنما اختلف الجواب لاختلاف الوضع فوزك وضع السمثلة في الحر وادن الحر في اسمتهلاك البذر صحبح معتبر والزارعة والنفسدت بق آذَه ممتبرا في استملاك البذر بالقائه في الارض مكان الالقاء باذن صاحب البذر كالقائم نفسه فالخارج كله له وأما اذن العبد في استهلاك بذره لا على وجه الزارعة فنير ممتبر فانه لاعلك أن يأدر في اللاف السذر ولا أن نقرض البذر فاذا لم يصح المقد وسيقط اعتبار اذنه فكان لزارع عنرلة الفاصب السيتملك للبذر بالقائم في الارض والخارج كله له رعايه ضمان مثل ذلك البدر للمد (قال الشيخ) الامام رحمه الدوقد وجدت في بعض النسخ زيادة في هذا السئلة اله اذا دفع الطعام الى رب الارض ليزرعها لنفسه بالنصف فم هذه الزيادة لا يبقى الانسكال ويصح التعليل لان قوله ازرعها لنفسك يكون اقراضا للبذر ثم شرط عليه في بدل القرض نصف الخارج وذلك باطل والزارع في القاء البذر في الارض عامل لنفسه فيكون الخارج كله له وايس على الولى أن يشهد الشهود حتى يأذن له في التجارة لانه عنزلة الكنابة والمكتابة تصح من غير اشهاد الا أن هناك بنــدب الاشهاد لما

شماق بها من الحق اللازم كما يندب الى الاشهاد على البيم بيانه في قوله تعالى وأشهدوا اذا سايمتم وذلك لايوجد في الاذن لانه في نفسـه ليس محق لازم ( ألا ترى ) أنه محجر عليه متى شاء فالهذا لا يكون عليه الاشهاد في ذ بكواذا نظر الرجل الى عبده يبيم ويشتري فلم ينهه احداهما اذاأذن له في نوع خاص من التجارة فانه يكون مأذوبا في التجارات كلما عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا يكون مأذونا الاق ذلك النوع خاصة وهو رواية عن زفر رحمــه الله وعنه في رواية أخرى قال ان سكت عن النهي عن سائر الأنواع فان قال اعمل في البر فهو مأذون في التجارات كلها وان صرح بالنهي عن التصرف في سائر الانواع فليس له أن يتصرف الا في النوع الذي أذن له فيه خاصة فالحجة للشافعي أنه يتصرف للمولى باذه ملا عِلمُ النصر ف الافيما أذن له فيه كالوكيل والمضارب والمستبضع والشريك شركة المنان وبيان ذلك أن الرق موجب للحجرعليه عن التصرفات والرق بعد الاذن قائم كما كان قبله فيكمون تصرفه بطريق النيابة عن المولى فيمه ( 'لا ترى ) ان ماهو المقصود بالتصرف وهو الملك بحصل للمولى واذالعبد بسبب الرق يخرج من أن يكون أهلا للملك الذي هو القصودفيه سبين أنه ليس باهل للتصرف بنفسه محلاف المكاتب فان بالكنامة عندى تثبت للمكاتب حق وبصير بمنزلة الحريدا ولهذا لاعلك المولى اعتاقه عن كرنمارته ولا يملك الحجر واعا يصيرأهلا للتصرف باعتبار ماثبت له من الحرية بدا تم المأذوز عندى يرجع بالعهدة على المولى الا أنه عين لرجوعه محلا وهو كسبه فلا يملك الرجوع في محل آخر وهكذا مذهبي في الوكيل أذا وكله بان يشتري ويبيع على ان الريح كله للموكل فان رجوعه بالعهدة فيما يشــتري على الموكل دون غيره ويكون هو نائبًا عن الموكل في التصرف فكذلك المأذن والدليل عليه أنه لوأذن له في تزويج امرأة لا علك أن يزوج امرأتين ولو أذن له في نكاح امرأة بعينها لاعلكأن فتزوج غيرها فكذلك في التجارة بلأولى لازمةصود ذلك التصر فيحصل للعبدومقصود هذا التصرف بحصل للمولى فكذلك اذا أذن له في التجارة لاعلك النكاح واذا أذن له في النكاح لاعلك التجارة والمنكان الاذن اطلاقا وتمليكا لليد منه كما هو مذهبكم فذلك لايدل على أنه لايقبل التخصيص كتتابيد القضاء فأنه اطلاق وأنبات للولاية ثم يقبسل التخصيص والاعارة والاجارة تمليك المنفعة وأنبات اليدعلى المين ثم يقبل النخصيص بالاذر كذلك وهذا

لان التخصيص مفيد فمتصدود الولى تحصيل الريح وذلك محصـل بتجارته في نوع لكثرة هدايته فيه ثم يفوت ذلك تجارته في نوع آخر لقلة هدايته في ذلك فكان التقييد مفيدا فيما هو القصود وزفر رحمـه الله على الرواية الاخرى تقول أعا أثبتنا حكما عاما عند سكو تهمن النهى لدلالة المرف وذلك يسقط عند التصريح بالنهى في سائر الانواع (ألاترى) أن مطلق الاذن يوجب التعميم في الوقت ثم اذا صرح بالحجر عليه بعد أن مضي شـهر أو يوم يرتفع ذلك الاذن فهذا مثله ﴿ وحجتنا في ذلك طرق ثلاثة أحدها ما بينا أن الاذن في نوع يستدعي الاذن في ساعر الانواع لاتصال بعض التجارات بالبعض والمتصرف في البرر عا يشتري ذلك البر بالطماء فلا مد من أن يشتري الطمام ليؤدي ماعليه وريما يحتاج الى بيم البر بالمبيد والاماء اذا لم يجد من يشـترى ذلك منـه بالنقد واذا كان الاذن في نوع يتعـدى الي سائر أنواع التجارة لاتصال بمض التجارات بالبمض ولان الاذن في التجارة فك للحجر عنه والمبد بمد الأذن متصرف لنفسه لانفكاك الحجر عنه كالمكاتب وكما أن في الكتابة لايمتير التقسد بنوع خاص فكذلك في الاذن وبيان الوصيف ان عطلق الاذن عملك النصرف والامامة لأتحصل عطاق اللفظ من غير تنصيص على التصرف كما في حق الوكيل والدليل عليه أن المأذون لابرجع عما يلحقه من المهدة على ولاه والمتصرف للنبير يرجع عليـه بما يلحقه من العهدة وأنه أذا قضى الدين من خالص ملكه بعــد العتق لايرجع به على المولى ولو كان هو عنزلة الوكيل اكان يرجع على الوكل بما يؤدي من خالص ملكه كالوكيل وانما يكون رجوع الوكيل فيما يحصل تصرفه اذا بتي ذلك فأما بعدالفوات فيكون رجوعه على الموكل وهناوان هلك كسبه لم يرجع على المولى بشي ودل انه متصرف لنفسه وقد بينا ان بالرق لم يخرج من أن يكون أهلا للتصرف ولا من أن يكون أهـلا لثبوت اليدله على كسبه ولكنه ممنوع عن التصرف لحق المولى مع قيام الاهلية فالاذن لازالة المنع كالكنابة ولانجوز أن مدعى ان بالكتابة شبت له حق المتق أو مجمل كالحر بدالان الكتابة تحتمل الفسخ والسبب الموجب لحق العتق متى ثبت لا محتمل الفسخ كالاستيلاد فثبت ان الكتابة وك الحجر والاذن مثله ثم فكالحجرعنه بهذين السببين بمنزلهالفك التامالذي يحصل بالعتق وذلك لايختص ينوع دون نوع سواء أطلق أو صرح بالنهي عن سائر الانواع لان هذا التقييد منه تصرف في غير ملكه فكذلك ههناوالثالث أن تصرف المبديلاق محلاهو مذكه والمتصرف في مذكه لا يكون نائبا عن

غيره وبيانه أن أول التصرفات بعد الاذن من العبد شراء لانه ما لم يشتر لا عكمه أن مبيم وهو بالشراء يلتزمالتمن في ذمته وقد بينا أن الذمة مملوكة بمنزلة ذمته فكما أنه عملك النصرف في ذمته بالاقرار على نفسه بالقود فكذلك يكون مالكا للتصرف في ذمته الا أن الدين الابجب في ذه: الا شاغلا مالية رقبته فيحتاج لي اذن المولى هذا لاسـقاط حته عن مالية الرقبة والرضي بصرفها الى الدين وفي هذا لا يفترق الحال بين نوع من التجارة ونوع فتقبيده الله عن مفيد في حقه فلا يمتبر كما اذا رضي المستأجر ببسم العين من زيد دون عمرو أو رضي الشفيع بيع المشترى من زيد دون عمرو ولو أسلم البائع المبيع الى المشترى قبل نقد الثمن على أن يتصرف فيه نوعا من النصرف دون نوع لايمتبر ذلك التقييد لانه وجدمن هؤلاء اسقاط حق المبيع فاهل التصرف يكون متصرفا لنفسمه فتقييده بنوع دون نوع لا يكون مفيدا وهذا بخلاف النكاح فان ذلك تصرف مملوك للمولى عليــ لان النكاح لابجوز الا قلنا الولى بجبره على انكاح فاما هذا التصرف فنير مملوك للمولى عليه فكان الاذن من المولى اسقاطا لحقه لاانابةالمبد منابه في التصرف وقد بينا أنه مع الرق أهل للحكم الاصلى وهو ملك اليد وان ماوراء ذلك من ملك المين بثبت للمولى على سبيل الخلافة عنه وهذا مخلاف تقليد القضاء فالقاضي لايممل لنفسه فيما يقضي بل هو نائب عن المسلمين ولهــــــذا يرجع عا يلحقهمن المهدة في مال المسلمين وكيف يكون عاملالنفسه وهو فيما يعمل انفسه لا يصلح أن يكون قاضيا وهذا مخلاف المستمير والمستأجر لأنه نتصرف في محل هو ملك الغير بانجاب صاحب الملك لهوايجابه فيملك نفسه يقبل التخصيص فأما العبد فلا يتصرف بانجاب المولى لهفقد بينا أن التصرف غير مملوك للمولى في ذمته فكيف يوجب له مالا يملكه والمسئلة الثانية اذا رآه يبع ويشتري فسكت عن النهي فهذا اذن له في التجارة عندنا وعند الشافعي لايكون اذنا قبل هذا بناء على المسئلة الاولى فان عنده لو أذن له نصا في نوع لا بملك التصرف في سائر الانواع وكمذلك اذا رآه يتصرف في نوع فسكوته عن النهي لايكون اذناله في التصرف في سائر الانواع وعندنا لما كان اذنه في نوع يوجب الاذن في سائر الانو اعلافع الغرور والضرر عن الناس فكذلك سكوته عن النهي عند رؤيته تصرفا منه يكون بمنزلة الاذن دفعا للضرر والغرور عن الناس وحجته في هذه المسئلة أن سكوته عن النهي محتمل قد يكون للرضي

بتصرفه وقد يكون لفرط وقلة الالتفات الى تصرفه لعلمه أنه محجور عن ذلك شرعا والمحتمل لايكون حجة فهو بمنزلة من رأى انسانا يبيع ماله فكت ولم ينهه لاينفذ ذلك التصرف بسكوته ولان الحاجمة الى الاذن من ااولى والسكوت ليس باذن فالاذن مايقم في الاذن ولو أذن له ولم يسمم لم يكن ذلك اذبا فمجرد السكوت كيف يكون اذباوالدليل عليه أن هذا التصرف الذي يباشره لا ينفذ بسكوت المولى وأنه أذا رآه ببيم شيئامن ملكه فسكت لا ينفذ هذا التصرف فكيف يصير مأذونا له في التصرفات فالحاجية الى رضي مسقط لحق المولى عن مالية رقبته وذلك لا يحصل بالسكوت كمن رأى انسانا يتلف ماله فسكت علا يسقط الضمان بسكوته وهذا بخلاف سكوت البكر اذا زوجها الولى فان ذلك محتمل ولكن قام الدليل الموجب لنرجيح الرضا فيه وهو ان لها عند تزويج الولى كلامين لا أو نم والحياء يحول بينهاو بين نم لما فبه من اظهار الرغبة في الرجال وهي تستقبح منها لا بحول الحياء بينها وبين لا فسـكوتها دليل على الجواب الذي يحول الحياء بينهـا وبين ذلك الجواب ولا يوجد مثل ذلك همنا فلا يترجح جانب الرضا وكذلك سكوت الشفيع عن الطلب لانه لاحق للشفيم قبل الطلب وأعاله أن يثبت حقه بالطلب فاذا لم يطلب لم يَثبت حقه وههنا حق المولى في مالية الرقبة ثابت وأنما الحاجة الى الرضاالمسقط لحقه ه يوضعه ان حق الشفعة قبل الطلب ضعيف وا، يتأكد بالطلب فاعراضه عن الطلب المؤكد لحقه يجعل دليل الرضا لدفع الضرر عن المشترى فانه اذا بق حق الشفيم يتمكن به من نقض تصرف المشترى وفيه من الضرر عليه مالا بخني فاما هنا فحق المولى في مالية الرقبة متأكد وفي استاطه الحاق الضرر به عند سكوته لدفع الضرر عمن يعمل العبد معه ∞وحجتنا في ذلك قوله عليه الد\_لام لاضررولا ضرار في الاسلام وقال ألا من غشنا فايس منا ولولم تتمين جهة الرضا عندسكوت المولي عن النهي أدى الى الضرر والغرور فالناس يعاملون العبد ولا يمتنعون من ذلك عنـــد محضر المولى اذا كان ساكتا واذا لحقته ديون ثم قال المولى كان عبيدي محجورا عليه فتتأخر لديون الى وقت عتقه ولا يدرى متى بمتق وهل بمتق أولا يمتق فيكون فيه أنواء حقهم ويلحقهم فيه من الضرر مالا يخنى ويصير المولى غار الهم فلرفع الضرر والغرور جملنا سكوته عنزلة الاذن له في التجارة والسكوت محتمه ل كما قال واكمن دليــل المرف يرجع جانب الرضا هالمادة أن من لا برضي بتضرف عبــده يظهر النهي اذا رآه يتصرف ويؤدبه على ذلك واعما

يستحق عليه ذلك شرعا لدفع الضرر والغرور فبهذا الدليل رجحنا جانب ارضى فىسكوت البكر كما في سمكوت الشفيم يرجح جانب الرضي لدفع الضرر عن المشتري والدليال عليه أنه بمدما أذن له في أهل سوقه لوحجر عليه في بيته لم يصح حجةلدفع الضرر والفرور فلها سقط اعتبار حجره نصا لدنع الضرر فلان يسقط اعتبار احمال عدم الرضي من سكوته لدفع الضرر عن الناس كان أولى ولئن منع الشافعي هذا فالـكلام في المسئلة يبني على الكلام في تلك المسئلة فان المكلام فيها أوضح على مأهبينه وهذا بخلاف الوكيل لأنه لاضررعلي من يمامل الوكبل اذا لم يجمل سكوت الموكل رضي فان تصرف الوكيل نافذ على نفســه ومن ا هذا التصرف بسكوت المولى لا ينفذ قلنا لان في هذا التصرف أزالة ملك المولى عما يبيعه وفي ازالة ملكه ضرر متحقق للحال فلا يثبت بسكوته وليس في ثبوت الاذن ضرر على المولى متحقق في الحال فقــد يلحقه الدين وقد لا يلحقه ولو لم يثبت الاذن به تضرر الناس الذين يماملون العبد ﴿ وضحه أن في ذلك التصرف العبد نائب عن أأولى تدليل أنه أذا لحقه عهدة برجم بها عليه فيكمون بمنزلة الوكيل في ذلك وقد بينا أن الوكالة لا نثبت بالسكوت وأما في سائر التصرفات فهو متصرف لنفسه كما قررنا والحاجة الى اذن المولى لاجل الرضا تصرف مالية رقبته الى الدين فيثبت ذلك عجر د سكوته لخلوه عن الضرر في الح ل مخلاف مااذا أنلف انسان ماله وهو ساكت لان الضرر هذك يتحقق في الحال وسكوته لا يكون دليل التزام الضرر حقيقة ولانه لاحاجة الى تميين جانب الرضا هناك لدفع الضرر والغرور عن التلف وهو . لمتزم الضرر باقدامه على اللاف المال بخلاف مأنحن فيه على ماقر رناه ولو قال المبده اد الى الفلة كل شهر خمسة دراهم فهذا اذن منه له في النجارة لانه استئداء المال مع علمه أنه لا يمكن من ذلك الا بالا كتساب يكون أمرا له بالا كتساب ضرورة وقد علمنا أنه لم يطلب منه الا كتساب بالتكدى فعرفنا ان مراده الا كتساب بالتجارة ودليل الرضا في الحكم كصريح الرضا وكذلك لو قال اذا أديت الى ألفا فانت حر لانه حثه على اداء المال عا أوجـــله بازا. المال من المتق عند الاداء ولا يتمكن من الاداء الا بالا كنساب وقد علمنا أنه لم رد أداء الالف اليه من مال الولى لان ذلك غير مفيد في حقالمولى وأعاالمفيد في حقه أدا. الالف اليه من كسب يكتسبه بعد هذه القالة وكذلك لوقال أد الى ألفا وأنت حر فانه لاينتي مالم

يود ولو قال اذاً ديت ألفافانت حرعتق في الحال أدى أولم يو دولو قال اذا أديت الى ألماو أنت حر عتى في الحال أيضا مخلاف قوله فانت حر فانه لايمتى فيه الا بالاداء لان جواب الشرط بالفاء دون الواو فان الجزاء يتصل بالشرط على أن يتعقب نزوله بوجود الشرط وحرف الماء للوصل والتمقيب فيتصل فيه الجزاء بالشرط فاما حرف الواو فللمطف لا للوصل وعطف الجزاء على الشرط لايوجب تعليقه بالشرط فكان تنجيزا وأماجواب الامر محرف الواو على معنى أنه عمدني الحال أي وأنت حر في حال أدانك وأما صفة الامر يكون بممنى التعليل نقول الرجل أبشر فقد أناك الفوث يمني لانه أناك الفوث فاذا قال اد الي الفا فأنت حرمه ناه لانك حرفامذا يتنجز به المتق في الحال وعلى هذا ذكر في السير الكبيراذا قال افتحوا الباب وأثم آمنو زفما لم يفتحوا لا يأمنوا ولو قال أنتم آمنون كانوا منين فتحوا أو لم يفحتوا ولو قال اذا فتحتم الباب فأنتم آمنون لا يأمنون ما لم يفتحوا ولو قال وأنتم آمنون كانوا آمنين في الحال ولو قال العبده اذهب فاجر نفسك من فلان لم يكن هذا اذنامنه له في التجارة مخلاف قوله أقمد قصارا وصباغا فان هناك لما لم يمتق من يعامله فقد فوض الامر الى رأيه في ذلك النوع من التجارةوهمنا عين من يؤاجر العبدنفسه منه ولم نفوض الامر الى رأيه فيه ولكنه جمله رسولا قائمًا مقام نفسه في مباشرة المقد فلا يكون ذلك دليل الرضا بتجارته بيوضحه أمه أمره بان يمقد على منافعه ههنا ومنافعه مملوكة للمولى فلا يكون ذلك على وجه الرضا بتجارته لا على وجه الاستخدام له وفي الاول أمره تقبل العمل في ذمته وذلك من نوع التجارة ( ألا نرى ) أن اجارة نفس العبد مملوكة للمولى فلا يكون ذلك على وجه الرضا بتجارته لا على وجه الاستخدام له وفي الاول أمره بتقبل العمل في ذمته وذلك من نوع التجارة ( ألا ترى ) أن اجارة نفس العبد مملوكةالمولى عليه وان يقبل العمل في ذمة العبد غير مملوك للمولى عليه واستشهد بما لو أرسل عبداً له يؤاجر عبداً له آخر لم يكن هذا اذنا لواحد من العبدين في التجارة ولوقال اعمل في النقالين أو في الحناطين أو قال أجر نفسك في النقالين أو الحناطين فهذا منه اذن في التجارة لانه فو"ض ذلك النوع من التجارة الى رأيه لانه لم يمين له من يمامله بل جمل تعيينه موكولًا إلى رأيه النقالون الذين ينقلون الخشب من الشطء إلى البيوت والحناطون ينقلون الحنطة من موضع السفينة الى البيوت وأنما يعمل ذلك منهم العبيد والاقوياء ولو أرسل عبده يشترى له نُوبًا أو لحمابدراهم لم يكن هذا اذنا له في التجارة استحسانا وفي القياس هو اذن له

في التجارة لانهجمل اختيار من يمامله مفوضا الى رأيه وفي الاستحسان لا يكون اذنا له في التجارة فانه في عادة الناس هذا استخدام ولو جملناه اذنا في التجارة يتمذر على المولى استخدام الماليك فان الاستخدام يكون في حوائيج المولى وهذا النوع من العقد من حو أنجه بوضحه أن المولى لا نقصد التجارة مهذا الشراء اعا نقصد كفاية الوقت من الكسوة والطعام والتجارة مايقصديه المال والاسترباح وكذلك لو أمره بان يشترى ثوب كسوة للمولى أولبعض أهله أوطمامارزةا لاهله أو للمولي أو للعبد نفسه لايكون شيَّ من ذلك اذنا له في التجارة أرأيت لوأمرهان يشتري نقلا بفلسين أكان يصير به مأذونا وكذلك لو قال اشتر من فلان ثوبا فاقطعه قميصا أو اشتر من فلان طعاما فكله أو دفع اليه راوية وحمارا وامره أن يستقى عليـــه الماء لولاه ولعياله ولجيراله بنير ثمن فشيء من هذا لا يكون اذنا له في النجارة لما قلنا ولوقال استق على هذا الحمار الماء وبمه كانهذا اذنا له في التجارات كلمالانه فوض الى رأيه نوعا من النجارة وقصد به تحصيل المال والربح ولو أن طحانا دفع الى عبده حمارا لينقل عليــه طعاما له فيأتيه به ليطحنه لم يكن هذا اذبًا منه له في التجارة لانه استخدمه في نقل الطعام اليه وما أس، بشي من عقود التجارات ولا باكتساب المال (ألا ترى) انالضارية باعتبار هذا العمل لاتصبح حتى لو أمره أن ينقل الطعام اليه ليبيعه صاحب الطعام بنفسه على ان الربح بينهما نصفان لايجوز ولو أمره أن يتقبل الطمام من الناس باجر وينقله على الحمار كان هذا اذنا له في التجارة لانه فوض نوعا من التجاره الى أيه وأمره باكتساب المال له وأما اذا كان الرجل نَاجِرا وله غلمان يبيمون متاعه بامره فهذا اذن منه لهم فىالتجارة لان سكوته عن النهى عند رؤية تصرف العبد جمل اذنا فتمكينه اياهم من بيم أمتعته في حانوته أو أمره اياهم بذلك أولى أن يجمل اذما ولذلك لو أمرهم أن يبيه و النيره متاعـه فانه فوض نوعا من النجارة الى رأبهم ورضي بالتزامهم المهدة فيما يبيمونه لفيرهم ( ألا ترى ) انه لو أمرهم أن يشــتروا له متاعاً أو يشتروا ذلك لفيره فاشتروه لزمهم الثمن وهم تجار في تلك التجارة وغيرها فكذلك اذا أمرهم باليم لان في الموضمين جميما قد صار راضيا باستحقاق مالية رقبته بما يلحقه من المهدة في ذلك التصرف (ألا ترى) أنهم اذا باءوا فوجـد المشترى بالمبيع عيبا كان له أن يرده عليهم ويطالبهم بالثمن ولو رأى عبـده يبيـم في حانوته متاعـه لغيره فلم ينهه كان مأذونا لسكوت المولى عن النهي بعد علمه بتصرفه ولكن لايجوز ماباع من متاع المولى لانجواز

البيع في ذلك المناع يمتمد النوكيل وذلك يحصل بالامر في الابتداء والاجازة في الانتهاء والمحكوت لا يكون أمرا ولا اجازة فلا يثبت به النوكيــل ( ألا ترى ) ان فيما يبيم من متاع المولى بامره اذا لحقه عهدة يرجم على المولى وان الضرر بتحقق في حق المولى بزوال ملكه عن المناع في الحال طهذا لا يُنبت ذلك بالسكوت مخلاف صيرورته مأذو ما فان ذلك يمتمد الرضى لا التوكبل حتى لايرجع بما يلحقه من المهدة في سائر النصر فات على المولى ولا يتحتق الضرر في حق المولى بمجرد صيرورته مأذونا وكذلك عبد دفع اليه رجل متاعاً لبيمه فباعده بنير أمر الولى والولى يراه ببيع ولا ينهاه فهو اذن من المولى له في التجارة والبيم في المتاع جائز باص صاحبه لابسكوت المولى عن النهي حتى أن المولى وان نهاه أولم يره أصلا كارالبيم جائزا لانه وكيل صاحب انتاع في البيم الا أن تأثر صيرورته مأذونا في هذا التصرف من حيث از المهدة تكوزعلي العبد ولو نهاه المولى أولم بره كانت العمدة على صاحب المناع لان العبد المحجور لايلزم العهدة في تصرفه لفيره واذ تعذرايجاب المهدة عليه تعلقت العهدة بانرب الناس بعده من هـذا النصرف وهو الامر الذي التفع بتصرفالعبد له واذا اغتصب العبد من رجل متاعا فباعه ومولاه ينظر اليه فلم ينهه عنه فهدا اذن له في التجارة لوجود دليل الرضى منه يتصرفه حين سكت عن النهي ولا ينفذ ذلك البيع - وا اباعه بأمر الولى أو بغير أمره لان في ذلك البيم ازالة الملك المفصوب منه فلا يـ فمذ الا باجز ، فكذلك لو رأى عبده ببسم متاعاله بخمر أوأمره بالبيم والشراء بالخرفانه يكون مأذونا له في النجارة لوجود الرضا منه تجارته صريحا أو دلالة وان فسد ذلك العقد لكون البدل فيه خمرا وأعا أورد هذه الغصول لازالة اشكال الخصم أنه لمالم ينفذ ذلك العقد بسكوته فكيف يصير به مأذونا فان هذا العقد الفاسدلا ننعقد بأمره والعقد على المل المفصوب لا ينعقد بأمر المولى أيضا ومع ذلك كان العبد به مأذونا ولو أرسل عبده الى أفق من الآفاق عال عظم يشــترى له البرو نهاه عن بيمه فهذا اذن له في التجارة لانهنوض نوعا من التجارة الى رأمه وهو شراءالبز ورضى تعاق الدين الواجب بشراء البز عالية رقبته ولو رأى عبده يشتري عاله فلم ينهه عن ذلك ومل المولى دراهم ودنانير فهدا اذن منه له في التجارة وما اشتراه العبد فهو لازم الهولامولي أزياً خذ من الذي أجازه لانالدراهم والدنانير لا يمينان في المقود وانما كانشري المبد بمن في ذمنه وقدصار الولى بسكوته عن النهي راضيا بتعلق الدين بمالية رقبته واكمن

لايصير به راضيا نقضاءدينه من سائر أمواله كما لو صرح بالاذن له في النجارة وما نقد من دراهم المولى مال آخر له ميكون المبد في قضاء الدين منه كالمستقرض له من مولاه والاقراض بالسكوت لايثبت فلهذا كان للمولى أريأخذماله من الذي أخذه لانه وجد عين ماله وبرجم ذلك الرجل على العبد لان ثمن المقبوض لم يسلم له فينتقض قبضه ويبقى الثمن فى ذمته على حاله ولو كان مال المولى ذلك شيأ بعينه من العروض والمكيل والموزون سوى الدراهم والدنانير كان كدلك الا أن المولى اذا أخذه انتقض شراء العبد به لان العبد تعلق بعين ما أضيف اليه فصار قبضه مستحقا بالمقد فاذا فات القبض المستحق فيه باستحقاق المولى بطل العقد بخلاف الاولواذا دفعالي غلامه مالا وأمرهأن يخرج به الى بلد كدا ويدفعه الى فلان فيشترى به البرثم يدفعه اليه حتى يأني به مولاه ففعله لم يكن هذا اذنا له في النجارة لانه استخدمه حين أمره محمل المال اليه ولم يفوض شيئا من العقود الى رأيه وأعاجه ل الشراء به الى فلان ثم العبد بأنيه عايشتريه فلان له فيكون هذااستخداما وارسالا لا اذنا له فىالنجارة ولو دفم الى عبده أرضـًا له بيضًا، فأمره أن يشـتري طمامًا فيزرعها ويتقبــل الاجراء فيها فيكربون أجارها ا ويسقون زروعها ويكربونها ويؤدى خراجها فهذا اذن منه في التجارة لانه فوض نوعا من المقد الى رأيه وقصد تحصيل الربح والمال بتصرفه ورضى بتعلق ثمن الطعام وأجرة الاجراء عالية رقبتــه فيكون به مأذونا له في التجارة ولو أمره أن يبهم له توبا واحــدا يربد بذلك الربح والنجارة فهو اذن له في النجارة لانه فوض الامر الى رأيه باختيارمن يعامله في عقد هوتجارة وكان قصده من ذلك تحصيل الريح وصار راضيا بالتزام المهدة في مالية رقبته ولو قال قد أذنت لك في التجارة يوما واحدا فاذا مضي رأيت رأيا فهو مأذون له في النجارة أبدا حتى يحجر عليه في أهل سوقه لان فك الحجر لا يقبل التخصيص بالوقت كما لا يقبل النخصيص بالمكان ولو قال أذنت لك في النجارة في هذا الحانوت كان مأذونا له في جميع المواضع وهذا لان الفك أبواع ثلاثة نوعهو لازم تام كالاعتاق ووعهولازم غير تام كالكتابة ونوعهو غير لازم ولا تام كالاذن له في التجارة فكما أن النوعين الآخرين لا تقبلان التخصيص بالزمان والمكان فكذلك هذا النوع ثم تقييد هذا الاذن بوقت كتقييده بنوعوقد بينا أن الاذن في نوع خاص يكون اذنا في جميم التجارات وكدلك الاذن في يوم أوساعة يكون اذنا في جميم الايام مالم يحجر عليه في أهل سوقه وكذلك لو قال أذنت لك في النجارة في هذا

الشهر فاذا مضي هذا الشهر فقد حجرت عليك فلا تبيمن ولا تشترين بمدذلك فحجره هذا باطللانه أضاف الحجر الى وقت منتظر وذلك غير صحيح كما لو قال المبده المأذون قد حجرت عليك رأس اشهرفانه يكون باطلا وهذا لانه آنا يحتمل الاضافة الىوقت مايحتمل التعليق بالشرط والحجر لا محتمل التعليق بالشرط فانه لو قال ان كلت فلانافقد حجرت عليك كان هذا باطلا فكدلك لا يحتمل الاضافة الي وتت وفرق بين هذاو بين الاذن لانه لو قال لعبده المحجور اذا كان رأس الشهر فقــد أذنت لك في التجارة فهو كما قال ولا يكون مأذو ناحتي يجيء رأس الشهر لان ذاكمن باب الاطلاق والاطلاقات تحتمل الاضافة والتعليق بالشرط لأن في الاطلاق معني اسقاط حقه عن ماليةر قبته فيكون نظير الطلاق والعتاق فأما الحجر فن باب التقييد لانه رفع الاطلاق مِهو في المني احراز لمالية رقبته حتى لا يصير مستهلكا عليه عا يلحقه من الدين بعد ذلك فيكون في معنى النمليك لا محتمل الاضافة الى الوقت والتعليق بالشرط أو مجمل الحجر عنزلة الرجمة بمد الطلاق وعنزلة عزل الوكيل وعزل الوكيل لاعتمل التعليق بالشرط في الاضافة الى وقت مخلاف التوكيل واذا أجر الرجل عبده من رجل فليس هذا باذن . ٤- له في التجارة لانه أنما يؤاجر وللاستخدام ولو استخدمه لنفسه لا يصير به مآذونا ه كمذلك اذا أجره من غيره للخدمة ولوأجره منه كل شهر باجر معلوم على أن يبيع له البر ويشتريه جازت الاجارة لان الممقودعليه منافعه في المدة وهي معلومة فصار العبد مآذونا له في التجارة لآبه رضي تجارته والتزامه المهدة لسبب التجارة فما لزمه من دمن فها اشترى للمستأجر رجع به عليه لأنه في التصرف له نائب كالوكيل فيرجع عليه بما لحقه من العهدة وما لزمه من د بن فيما اشتري لنفسه فهوفي رقبته ساع فيه أو نفدته مولاه لان في هذا يتصرف لنفسه لا للمستأجرالا أن نقضي المولى عنه وللمكاتبأن يأذن لعبده في التجارة فكذلك المأذون له أن يأذن لعبده في النجارة سواء كان عليه دين أولم يكن لان كل واحد منها متصرف لنفسه بفك الحجر عنه ثم الاذن في التجارة من صنيع التجار ومما تقصد به التجار تحصيل المال فيملك المأذون والمكاتب ذلك وكذلك الشريك شركة عنان لهأن يأذن لعبد من شركتهما في التجارة وهو جائز على شريكه لانه من عمل التجارة وكل واحد منهما نائب عن صاحبه فيما هو من عمل التجارة وكدلك المضارب له ان يأذن لعبد من المضاربة في التجارة لانه فوض الى المضارب ما هو من عمل التجارة في المال المدفوع اليه والاذن في التجارة من عمل النجارة واختلف

مشايخنا رحمم الله في فصـل وهو ان الضارب في نوع خاص اذا أذن لمبد من المضاربة في التجارة ان المبديصير مأذونا له في جميم التجارات أم في ذلك النوع خاصة فيهم من يقول يصير مأذونا له في ذلك النوع خاصة لانه انمااستفادالاذن من المضارب والمضارب لا علك التصرف الا ف ذلك النوع لان المضاربة تقبل التخصيص في كذلك المأذون من جهته (قال رضي الله عنه) والاصح عندى أن يكون مأذونا في التجارات كاما لان السبب في حقه فك الحجر وهر لا يقبل التخصيص والعبد متصرف لنفسه فان كان الآذن له مضاربا لا يرجع بالعهدة على المضارب ولا على رب المال لان المضارب نائب يرجع بما يلحقه من العهدة على رب المال ورب المال لم يرض برجوعه عليه لعهدة نوع آخرمن التصرف فاما هذا العبدفال يرجم بالسهدة على رب المال فهو والمأذون من جهة مولاه سواء ( ألا ترى ) ان عبــد المضاربة لو جني جناية لا يكون للمضارب أن يدفعه بنير اختياررب المال ولو أن عبدا لهذا العبد المأذون جني جناية كان له أن يدفعه بجنايته بغير محضر من المضارب ولا من رب المال وبجعـل فيــه كالمأذون من جهة مولاه فهذا مثله واذا أمرالرجل عبده نقبض غلة دار أوامره نقبض كل دين له على الناس أو وكله بالخصومة منه في ذلك فليس هذا باذن له في التجارة فكذلك أن أمره بالقيام على زرع له أو أرض أو على عمال في بناءداره أواز محاسب غرماءه أو ان يقاضي دينه عن الناس ويؤدى منه خراج أرضه أويقضي عليه دينا لم يكن هو مأذونا له في التجارة بشيٌّ من ذلك لان ما أمره به من نوع الاستخدام لامن نوع التجارة فانه ما فوض شيأ من عقود التجارة الى رأيه ولارضي منه باكتساب سبب موجب للدين في مالية رقبته فلا يصير به مأذو نا «فان قيل لا كذلك فني القبض اكتساب سبب موجب للدين في مالية رقبته لو ظهر أن المقبوض مستحق، قلنا أم ولكن تملق الدين عالية رقبته بهذا السبب لايتوقف على أذن المولى به فان العبد المحجور اذا قبض مالا من انسان فهلك في بده ثم استحق كان ذلك المال دينا في ذمته و تعلق عالية رقبته وانما الاذن أن يرضي المولى بتعلق الدين عالية رقبته بسبب لو لا أذنه لم يتعلق ذلك الدين عالية رقبته ولو أمره بقرية لهعظيمة أن يؤاجر أرضها ويشترى الطعام ويزرع فيها ويببع الثمار فيؤدى خراجها كان اذنا له في جميع التجارات لانه فوض الامرالي رأيه في أنواع من التجارات ورضى بتعلق الديون التي تلزمه بتلك التجارات بمالية رقبته فيصير بهمأذونا لهفي النجارات ولو قال المبده اشتر لى البر أو الطمام أو قال اشتر لفلان البر أو الطمام فهذا اذن له في التجارة لانه

رضى بتجارته وتعلق الدين عالية رقبته سواء أضاف ذلك الى نفسه أو الى غيره أو الى العبد بان يقول اشتر لنفسك وكذلك لو كان المبد صغيرا الا أنه يعقل البيع والشراء في جميع ذلك وهذا عندنا وبيان هذه المسألة في الباب الذي يـلي هذا في تصرفات الصبي حرا كان أوعبدا وكذلك اذن القاضي لعبده اليتيم في التجارة لان للقاضي ولاية النجارة في مال اليتيم كما للاب ذلك وللوصي ثم اذنهما في التجارة لعبد الصبي صحيح فكذلك اذن القاضي وأن قال الفاضي للمبد أنجر في الطمام خاصة فأنجر في غيره فهو جائز عنزلة اذن المولى وهـ ذا لانه ناب عن الصبي في ذلك ولو كان المولى بالغا فقال لعبده أتجر في البر خاصة كان له أن يتجر في جميع التجارات فكذلك اذا أذن له القاضي في ذلك وهذا لان الاذن من القاضي ليس على وجه القضاء لانه يملك رفعه بالحجر عليـه فهو في ذلك كر نميره وكذلك لو قال له القاضي أنجر في البر خاصة ولا تتمد الى غيره فاني قد حجرت عليك أن تمدوه الى غييره فهو مأذون له في جميع التجارات وقول القاضي ذلك باطل لان تقييد الاذن بنوع كان باطلا فتوله بعد ذلك فاني قد حجرت عليك أن تعمدوه الى غيره حجر خاص في اذن عام أو حجر معلق بشرط أن لايمدوه الى غيره وذلك باطل فان دفع هذا العبد اليالقاضي وقد أنجر في غير ماأمر به فلحقه من ذلك دين فابطله القاضي وقضى بذلك على الغرماء ثم رفع الى قاض آخر أمضي قضاءه وأبطل دينهم لانه أمضي فصلا مجتهدا فيه بقضائه وبينالملماء اختلاف ظاهر فيان الاذن في التجارة هل يقبل التخصيص وقضاء القاضي في المجتهدات نافذ وليس لاحد من القضاة أن ببطله بمدذلك وهذا مخلافأمره اياه في الابتداء أن لا يتصرف الا في كذالان ذلك الاس ليس بقضاء لانالقضاء يستدعي مقضيا له ومقضيا عليه ولم بوجد ذلك عندالاس فاماقضاؤه مابطال ديون الغرماء بمد مالحقه فقضاء صحيح منه لوجود المقضى له والمقضى عليه فلا يكون لاحــد من القضاة أن سطله بمدذلك وهو نظير ما لو حجر القاضي على سفيه فان حجره لا يكون قضاء منه حتى أن لغيره من القضاة أن سِطل حجره ولو تصرف هذا السفيه بمد الحجر فرفع تصرفه الى القاضي فابطله كان هــذا قضاء صحيحاً منه حتى لا يكون له ولا لنيره من النضة أن يصحح ذلك التصرف بعد ذلك والله أعلم بالصواب

۔ الاذن للصبي الحر والمعتوہ کھ⊸

<sup>(</sup>قال رحمه الله ) واذا أذن الرجل لابنــه الصــفير في التجارة أو في جنس منها وهو

يمقل البيم والشراء فهو مأذون له في التجارات كامها مثل العبد المأذون عندنا وقال الشافعي رحمه الله الاذن له في التجارة باطل اذا كان صنيرا أو معتوها حرا كان أو مملوكا وأصل المسئلة ان عبارته صالحة للمقود الشرعية عندنا فيما يتردد بين المنفعة والمضرة وعنده هي غير صالحة حتى لو توكل بالتصرف عن الغير نفذ تصرفه عندنا ولم نفذ عنده احتج نقوله تعالى حتى اذا بلغوا الذكاح فان آنستم منهم رشدا فقد شرط البلوغ وايناسالرشد لجواز دفع المال اليه وتمكينه من التصرف فيه فدل أنه ليس باهل للتصرف قبل ذلك قال تمالي ولا تؤنُّوا السفهاء أموالكم التي جمل الله لكم قياما والمراد الصبيان والمجانين انهلا يدفع اليهم أموالهم مدليل قوله تمالى وارزقوهم فيها واكسوهم فالاذن له في التجارة لاينفك عن دفع المال اليه ليتجر فيه والمهني فيه انه غير مخاطب فلا يكون أهلا للتصرف كالذي لايمقل وهذا لان التصرف كلام وأنما تبني الأهلية على كونه أهلا لكلام ملزم شرعاوذلك نبني على الخطاب (ألا ترى ) آنه لمدم الخطاب بقي مولى عليه في هــذه التصرفات ولوصار باعتبار عقله أهلا لمباشرتها لم يبق مولى عليه فيها لان كونه مولى عليه لمجزه عن المباشرة لنفسه والاهليــة للتصرف آية القدرة وهما متضادان فلا مجتمعان «يوضحه ان اعتبارعقله مع النقصان لاجل الضرورة وأنما تتحقق هذه الضرورة فيما لا يمكن تحصيله بوليه فجمل عقله في ذلك معتبرا ولهذا صحت منه الوصية باعمال البر وخـيرته بين الابوين ولاتتحقق الضرورة فيما يمكن تحصيله بوليه فـلا حاجة الى اعتبار عقله فيه ولانما به كان محجورا عليه لم يزل بالاذن فان الحجر عليه لاجل الصبا أو لنقصان عقله لالحق الغير في ماله اذ لاحق لاحد في ماله وهــذا المعنى بمــد الاذن قائم والدليل عليه أن للمولى أن محجر عليه فلو زال سبب الحجر باذن الولى لم يكن له الحجر عليه بعد ذلك وهـذا يخلاف العبـد فان الحجر هناك لحق المولى في كسبه ورقبته وبالآذن صار الولى راضيا نتصرفه في كسبه ومخلاف السفيه فالحجر عليه لمكابرة عقله وذلك ليس وصف لازم ولايجوز الاذن له الابعد زواله الا أن اذن القاضي اياه دليل زواله ﴿ وحجتنا في ذلك قوله تمالي وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح والابتلاء هوالامتحان بالاذن لهفي التجارة لبعرف رشده وصلاحه فلو تصرف بدون مباشرتهم لا يتم به معنى الابتلاء ثم علق الرام دفع المال اليه بالبلوغ وذلك عبارة عن زوال ولاية الولى عنه وبه نقول ان ذلك لا بثبت مالم سلغ وقال تمالى وآنوا اليتاى أموالهم واسم اليتيم حقيقة يتناول الصغير فعرفنا أن دفع المال اليه وعكينه

من التصرفات جائز اذا صار عاقلا والمراد بقوله ولا تؤنُّوا السفهاء أموالكم الذين لا يمقلون أو المراد النساء وهو أنالرجل يدفع المال لزوجته ويجعل التصرف فيــه اليها وذلك منهيءنه عندنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة قم ياعمر فزوج أمكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن سبع سنين ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن جمفر يبيع لعب الصبيان في صغره فقال بارك الله لك في صفقتك فتد مكن الصي من التصرف فدل أن عبارته صالحة لذلك والمعنى فيه أنه محجور أذن وليهله وعرفه فينفذ تصرفه كالعبد وهذا لأنه مع الصغر أهل للتصرف اذا كانعاقلا لأنه مميز والاهلية للنصرف بكونه متكلما عن تمييز وبيان لاعن تلقين وهذيان وقد صار مميزا الا ان الحجر عليه لدفع الضرر عنه ولهذا سقط عنه الخطاب لان في توجيه الخطاب عليــه اضرارا مه عاجلا (ألا ترى) أنه جمل أهلا للنوافل من الصلوات والصياملانه لاضرر عليه في ذلك ولو توجه عليه الخطاب ربما لا يؤدي للحرج ويبقى في وباله وهذا لان الصي يقرب من المنافع ويبعد من المضار فان الصبا سبب للمرحمة واعتبار كلامه في التصرف محض منفعة لان الآدمي بان سائر الحيوانات بالبيان وهو من أعظم المنافع عند العقلاء وهـذه منفعة لاعكن تحصيلها له رأى المولى ولهذا صبح منهمن التصرفات ماتمحض منفعة وهو قبول الهبة والصدتة فاما مايتردد بين المنفعة والمضرة فيعتبر فيه انضمام رأى الى رأيه لتوفير المنفعة عليه فلو نفذنا ذلك منه قبل الأذن ربما يتضرر به ويزول هذا المني بانضمامرأي الولى الى رأبه ولهذا لو تصرف قدل اذن الولى فاجازه الولى جاز عندنًا وهذا لآنه يتردد حاله بين أن يكون ناظرًا في عافية أمره عا أصاب من العقل وبين أن لا يكون ناظرا في ذلك نقصان عقله ولا يحل للولى أن يأذن له شرعاً مالم يعرف منه حسن النظر في عاقبة الامر فكان اذن الولى له دليل كمال عقــله أو حسن نظره في عاقبة أمره كاذن القاضي للسفيه بمد الحجر عليه أو فيه توفير المنفعة عليه حين لزم التصرف بانضام رأى الولى الى رأيه فاذا اعتبرنا عقله في هذا الوجه اتسم توفير طريق المنفعة عليه لأنه يحصل لهمنفعة التصرف بمباشرته وبمباشرة وليه وذلك أنفعله من أن يسد عليه أخذالناس وبجمل لتحصيل هذه المنفعة طريقا واحدا الاان نظره في عافبة الامر ووفور عقله متردد قبل بلوغه فلاعتبار وجوده ظاهرا يجوز للوليأن يأذناله ولتوهم القصورفيه ببقى ولاية الولى عليه ويتمكن من الحجر عليه بعد ذلك وهو كالسفيه فان القاضي بعد ماأطلق عنه الحجر

اذا أراد أن يحجر عليه جاز ذلك لهذا الممنى اذا عرفنا هـذا فنقول اقراره بعد اذن الولى له بمين أو دين لغيره صحيح لانه صار منفك الحجرعنه بالاذن فهو كما لو صار منفك الحجرعنه بالبلوغ وهذا اشكال الخصم علينا فانه يقول افرار الولى عليه باطل فكيف يستفيد هوباذن الولى مالا بملك الولى مباشرته ولكنا نقول الولى أنما لا يملك مباشرته لانه لا يتحقق ذلك منه فالاقرار قول من المرء على نفسه وما ثبت على الغير فهو شهادة واقرار الولى على الصبي قول على الغير فيكون شهادة وشهادة الفرد لايكون حجة فأما قوله بعد الاذن اقرار منهعلي نفسه وهو من صنيع التجار ومما لاتهم النجارة الا بهلان الناس اذا علموا أن أقر أره لا يصمح يتحرزون عن معاملته فمن يعامله لا يتمكن من أن يشهد عليه شاهدين في كل تصرف فلهذا جاز اقراره في ظاهرالروايةوكما يجوز اقراره فيما اكتسبه يجوز فيما ورثه عن أبيه وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة لا يجوز اقراره فيما ورثه عن أبيه لان صحة اقراره في كسبه لحاجته الى ذلك في التجارات وهذه الحاجة تنمدم في الموروث من أبيه \*وجهظاهــ الرواية ان الله كماك الحجر عنه بالادن في حكم اقراره عنزلة الفكاك الحجر عنه بالبلوغ بدليل صحة اقراره فها اكتسبه فكذلك فيما ورثه لان كل واحد من المالين ملكه وهو فارغ عن حق الغير وهذا لانه اذا انضم رأى الولى الى رأيه التحق بالبالغ ولهذا نفذ أبو حنيفة رحمه الله تصرفه بمد الاذن في الغبنالفاحش على ما نببنه في موضعه فكذلك في حكم الاقرار يلتحق بالبالغ ثم صحة الاذن له من وليه ووليه أبوه ثم وصى الاب ثم الجد أب الاب ثم وصيه ثم القاضي أو وصى القاضي فأما الامأووصي الام فلا يصح الاذن منهم له في النجارة لانه غير ولي له في التصرفات مطلقاً بل هو كالاجنبي الا فيما يرجع الى حفظه ولهذآ لا يملك بيع عقاره والاذن في النجارة ليس من الحفظ فلهذا لايملكه ولو أقر الصي المأذون بنصب أو استملاك في حال اذبه أو أضافه الى ماقبل الاذنجاز اقراره بذلك لانضان الغصب والاستهلاك منجنسضان التجارة ولهذا صحاقراره بهمن العبد المأذون وكان مؤاخذا به في الحال وانف كاك الحجر عنه بالاذن كانف كاك الحال فكذلك اذا أقر بعد الاذن ولو كاتب هذا الصي مملوكه لم يجز لأنه منفك الحجر عنه في التجارة والكتابة ليستمن عقود التجارة (ألا ري) انالعبد المأذون لايملك ولا يقال فالاب والوصي علك الكتابة في عبد الصبي وهذا لان تصرفهما متيد بشرط النظر ويتحقق

في الكتابة النظر وأما تصرف الصي بعد الاذر فمسيد بالتجارة والكنابة ليست بتجارةولهذا لايملك الصبي المأذون تزويج أمته في أول أبي حنيفة ومحمد وان كان الاب والوصي علمكان ذلك وأما ترويج العبدفلاعلكه الصبي لانه ليس يتجارة ولا علك أبوه ووصيـه لانه ليس ميه نظر للصي بل فيه تعيب العبدوالزام المهر والنفقة عليه من غير منفعة للصي فيه وكدلك لوكبر الصبي فأجازه لم يحز لانه انما يتوقف على الاجازة ماله مجيز حال وقرعه ولا مجيز لهذا النصرف حال وقوء. فتمين فيه جهة البطلان وكدلك العتق على مال لايصحمن الصبي لانه ليس من التجارة ولا من الولى لانه لامنفعة للصبي في ذلك بل فيه ضرر بهمن حيث انه يزول ملكه في الحال ببدل في ذمة مفلسه ولو أجازه الصبي بعد الكبر لم يجز لانه لامجيز له عنـــد وقوعه وكذلك لو فعله أجنبي تخلاف ما لو زوج الاجنبي أمته أو كاتب عبده فأجازه الصبي بعد ما كبر فهو جائز لان لهذا النصرف مجبزا حال وقوعه وهووليه والولى في الاجازة ماظر له فاذا صار من أهل أن يستبد بالنظر لنفسه نفذ باجازته وهذا هو الاصل فيه ان كل شيء لايجوز للاب والوسي أن يفعلاه في مال الصبي فاذا فعله أجنبي فأجازه الصبي بعــد ماكبر فهو جائز لان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء وهذه التصرفات تنف في الاذن في الابتداء بمن قام رأيه مقام رأى الصي فينف ذ بالاجازة في الانتهاء من ذلك الآذن أو من الصبي بعد ما كبر لانه هو الاصل في هذا النظر ولو زوج هذا الصي عبده أمته أو فعل ذلك أبوه أو وصيه لم يجز عندنا خلافا لزفر وقد بيناه في كتاب الذكاح قال ( ألا ترى )أن الامة لو بيت فاعتقت لحق العبد نفقتها فدل على أنه لا ينفك عن معنى الضررفي حق الصبي ويستوى في ذلك أن كان على الصي دين أولم يكن لاز الدىن في ذمته وولا به الولى عليه لا تتمين المحوق الدين آياه بخلاف العبد ولوكان للصي امرأة فخلمهاأنوه أو أجنى أو طلقها أو أعتق عبده ثم أجاز الصي بعد ما كبر فهو باطل لانه لاعجز لهذا التصرف عند وقوءه فالطلاق والعتاق محض ضرر عاجل فيحقه فلا يعتبر فيه عقله ولا ولامة الولى عليه لان بوتالولامة عليه لتوفير المنفعة له لا للاضرار به واذا قال حين كبر قد أو قمت علمها الطلاق الذي أو قم عليما فلانأوقد أوقمت على العبد ذلك المتق الذىأوقمه فلان وقع الطلاق والمتاق لانهذا اللفظ القاع مستقبل (ألاري) أنه علك الالقاع المداء بهذا اللفظ فيكون اضافته الى أو قع ولان لتمريف المدد والصفة لا أن يكون أصل الايقاع من فلان لكنه من الموقع في الحال

وهو من أهله بخلاف الاجازة منه فان الاجازة تقيد للتصرف الذي باشره فلان ( ألا ترى ) أن ابقاع الطلاق والعتاق اففظ الاجازة منه لايصح ابتداءوقد تمينت جهة البطلان فيما باشره قبل بلوغه فاجازته لذلك بعد البلوغ تكون لغوا واذا باعالصي وهو يمقل البيم عبدا من رجل بآلف درهم وقبض الثمن ودفع العبد ثم ضمن رجل للمشترى ما أدركه في العبد من درك فاستحق العبد من يد المشترى فان كان الصبي مأذونا رجع المشترى بالثمن انشاء على الصبي وان شاء على الكفيل لان الكفالة التزام المطالبة بما على الاصيل فالصبي المأذون مطالب بضمان الدرك عند الاستحقاق فيصح التزامالكفيل عنه ذلك ويتخير المشترى فانرجع على الكفبل رجعالكفيل على الصي ان كان كـفل بامره لان هذه الـكفالة تبرع على الصبي لامنه وهو في التبرع عليه كالبالغ وأمرالفير بالكفالة معتبر اذا كان مأذونا عنزلة استقراضه وان كان الصي محجورا عليه فالضمان عنه باطل لانه غير مطالب بضمان الاستحقاق فالكفيل عنه التزم مالا مطالبة عليـه فيه فلهــذا لا يجب على الكفيل شئ ولا على الصي أيضا ان كان النمن قد هلك في بده أو استملكه لان فعله كان بتسليط صحيح من المشترى حين سلم الثمن اليه وان كان قائمًا بمينه في يده أخذه الشتري لانه وجد عين ماله وان كان الرجل ضمن المشترى في أصل الشراء أو ضمنه قبل أن يدفع المشـترى النمن الى الصبي ثم وقع النمن على اسان الـكفيل ثم استحق العبد من يده فالضمان جائز ويأخذ المشترى الكفيل بالثمن لان المشترى أنما سلم الثمن الى الصبي على أن الكفيل ضامن له فتسليمه على هذا الشرط صحيح لان الكفيل ملتزم لهذا الضمان وهو من أهله إلخلاف الاول فهناك الدفع حصل على ان الصبي ضامن له والصبي المحجور ليسمن أهل الترام هذا الضمان ثم الكفيل بعد ذلك التزم مطالبة ليست على الاصيل فكان باطلا (ألا ترى ) ان رجلا لو قاللرجل ادفع الى هذا الصبي عشرة دراهم بنفقها على نفسه على انى ضامن لما حتى أردها عليك والصي محجور عليه قفسل كان ضما إعلى الكفيل ولوكان دفع الدراهم أولا الي الصبي وأمره أن ينفقها على نفسه تمضمنها له رجل بعد الدفع كان ضمانه باطلا والفرق مابينا واذا اشــترى الصي المأذون ءبــدا فأذن له في التجارة فهو جائز لان الاذن في التجارة من صنيع التجار ومما يقصد به تحصيل الربح ولهذا صبح من العبد المأذون فكذلك من الصي المأذون وكذاك لو أذناله أبوهأو وصيه في التجارة لان تصرفهما في كسبه وان مأذونا صحيح بمنزلة البيم والشراء سواء كان على الصبي دين أو لم يكن لان

دين الحرفي ذمته لا تعلق له بماله بخلاف دين المأذون فانه يتعلق بكسبه ويصير المولي من التصرف في كسبه كاجني آخر اذا كان الدين مستغر قاواذن القاضي أوالوالي الذي استعمل القاضي لعبد الصبي في التجارة صحيح بمنزلة اذنه للصبي لان ولا ية التصرف عليمه فيما برجم الى النظر له نابت عند عدم الابوالوصى للقاضى أو الوالي واذن أمير الشرط ومن لم يول القضاء له في ذلك باطللانه لا ولاية لهؤلاء عليه في التصرف في نفسه وماله والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبي في جميع ذلك لانه مولى عليه كالصبي ولكنه يمقل التصرف وفي اعتبار عقله توفير المنفعة عليه كمافررنافي الصي وهذا بخلاف التخيير بين الابوين فانه لا يعتبر عقل الصي في ذلك عندنالان الظاهر انه يختار ما يضره لانه عيل الى من لا ينفعه ولا يؤاخذه بالا داب فلم يكن في هذا التخيير توفير المنفعة عليه ولهذا لا يعتبر عقله في باب الوصية لان الوصية ليست من التصرفات التي فيها المنفعة له باعتبار الوضع بل هو نظيير الهبة في حياته وان كان الممتوه لا يعقل البيم والشراء فأذن له أبوه أو وصيه فىالتجارة لا يصح لانه بمنزلة الصبي الذى لا يمقل يتكلم عن هذيان لاعن بيان ولو أذن للمعتوه الذي يمقل البيه والشراء في التجارة ابنه كان باطلا لانه لاولاية للابن على الاب في التصرف في ماله وقد بينا ان الاذن في التجارة لايصح ممن لا يُثبت له ولاية التصرف مطلقاً وعلى هذا لو أذن له أخوه أو عمه أو واحد من أقربائه سوى الاب والجد فاذنه باطل لما قلنا

## 🗝 🎉 باب الحجر على الصبي والعبد والممتوه 🕦 🧢

(قال رحمه الله) واذا باع العبد المأذون له فى التجارة واشترى فلحقه دين أولم يلحقه ثم أراد مولاه أن يحجر عليه فليس يكون الحجر عليه الافى أهل سوقه عندنا وقال الشافعي صحيح وان لم يعلم به أحدمن أهل سوقه وهو بناء على مسئلة الوكالة ان عزل الوكيل لا يصح الا بعلمه عندنا وعنده يصح بغير علمه فكذلك الحجر على العبد عنده يصح بغير علم العبد وبغير علم أهل السوق له لان الاذن عنده انابة كالتوكيل وهدذا لان المولى يتصرف فى خالص حقه فلا يتوقف تصرفه على علم الغير به ولان الاذن لا يتعلق به اللزوم فلولم يملك خالص حقه فلا يتوقف تصرفه على علم الغير به ولان الاذن لا يتعلق به اللزوم فلولم يملك الحجر عليه الافى أهل سوقه لثبت به اللزوم من وجه ثم الاذن صحيح وان لم يعلم به أهل الحجر عليه الخو الذي يرفعه وعزل الوكيل صحيح بعلمه وان لم يعلم بهمن يعامله فكذلك

الحجرعلى العبد ولكنا نشترط علم أهل السوق لدفع الضرروالغرور عمهم فان الاذن عم وانتشر فيهم فهم بماملونه بناء على ذلك فلو صح الحجر بغير علمهم تضرروا بهلان العبد أن اكتسب ربحا أخذه المولى وان لحقه دين أقام البينة ان كان قدحجر عليه فتتأخر حقوقهم الى مابعدالمتق ولاندرىأ يمتق أملا ومتى يمتق والمولى بتعميم الاذن يصير كالفار لهم فلدفع الضررقلنا لايثبت الحجر ما لم يعلم به أهل سوقه ثم هو بالحجر يلزمهمالتحرز عن معاملته والخطاب الملزم للغير لايثبت حكمه في حقه مالم يملم به كخطاب الشرع (ألا ترى) ان أهل قباء كانوا يصلون الي بيت المقدس بعد الاس باستقبال الكعبة وجوز لهم ذلك لأنهم لا يعلمون به وهذا لانه لا يتمكن من الائتمار الا بعد العلم به الا إن في الوكالة شرطنا علم الوكيل لدفع الضرر عنه ولا يشترط علم أهل السوق لانه لاضرر عليهم في العزل فان تصرفهم معه نافذ سواء كان وكيلا أولم يكن ثم الحجر رفع الاذنوانما يرفع الشئ ما هو مثلهأو فوقه فاذا كانالاذن منتشرا لايرفعهالاحجر منتشر وكان ينبغي أن يشترط اعلام جميع الناس بذلك الا ان ذلك ليس في وسع الولى والتكليف ثابت بقدر الوسع والذى فى وسعه اشهارا لحجر بان يكون فى أهل سوقه لان أكثر معاملاته مع أهل سوقه وما ينتشر فيهم يصل خبره الى غيرهم عن قريب فان حجر عليه فى بيته ثم باع العبد أو اشترى ممن قدعلم بذلك فبيعه وشراؤه جائز لان شرط صحة الحجر التشهير ولم يوجد فلا يثبت حكمه في حق من علم به كما لايثبت في حق من لم يعلم به وهذا لان الحجر لايقبل التخصيص كالاذن ولم يمكن ائباته في حقءن لم يعلم به فلو ثبت في حق من علم به كان حجرا خاصاودلك لا يكون (ألاترى) انه لو أذن له في أن يشتري ويبيع من قوم باعيانهم ونهاه عن آخرين فبايم الذين نهاه عنهم كان جائزا وهذا بخلاف خطاب الشرع فان حكمه ثبت فيحق من علم به لان الخطاب مما يقبل التخصيص وكل واحد من المخاطبين الحكم في حقه كانه ليس معه غيره واذا أنى المولي بمبده الىأهل سوقه فقال قد حجرت على هذا فلا تبايموه كان هذا حجرا عليه لان المولي أتى بما في وسعه وهو تشهير الحجر فيقام ذلك مقام علم جميع أهل السوق به بمنزلة الخطاب بالشرائع فان الذمى اذا أسلم ولم يعلم بوجوب الصــلاة عليه حتى مضى زمان يلزمه القضاء لاشهار حكم الخطاب في دار الاسلام والحربي اذا أسلم في دار الاسلام لايلزمه القضاء مالم يملم لان حكم الخطاب غير منتشر في دار الحرب ثم المولي قد أنذرهم بما أتى به من الحجر عليه في أهل سوقه وقد أعذر من أنذر فيخرج بهمن أن يكون

غارا لهم أو مضراً بهم بعدذلك ولكن هـذا اذا كان بمحضر الاكثر من أهل سوقه فان كان أنما حضر ذلك من أهل سوقه رجل أو رجلان لم يكن ذلك حجر احتى يحضر الاكثر من أهل سو قه لان المقصود ليس عين السوق ( ألا ترى ) أنه لوأتي به الى سوقه ايلا وجمل ينادي قد حجرت على هذا لم يكن ذلك معتبرا فعرفنا أن المقصود علم أهل السوق وليس في وسعه اعلام الكل فيقام الاكثر مقام الكل فاذاحضر ذلك الاكثرمن أهل سوقه يجعل ذلك كحضور جماعتهم فثبت حكم الحجر في حقمن علم به وفي حقمن لم يعلم به وان لم يحضر ذلك أكثر أهل السوق جمل كانه لم يحضر أحد منهم ( ألا ترى ) انه لو دعا برجل من أهل سوقه الى بيته وحجرعليه بمحضر منه لم يكن حجرا ولو دعا اليمنزله جماعة من أهل سوقه فأشهدهم أنه قد حجر عليه كان حجراً وهذا لان ما يكون عحضر من الجماعة قل مايخني فاما مايكون بمحضر الواحدوالمثني فقد بخفي على الجماعة وشرط صحة الحجر تشهيره فاذا كان عندجماعة من أهل سوقه فقد وجد شرطه ولوخرج المبد الي بلد للتجارة فأنى الولى أهل سوقه فأشهدهم انهقد حجر عليه والعبد لا يعلم بذلك لم يكن هذا حجرا عليه لانه أنما خرج ليمامل غيرأهل سوقه فباعلام اهلاالسوق لايتم معنى دفع الضرر والفرور ولان علم العبد بالحجر شرط لثبوت حكم الحجر فىحقه كعلم الوكيل بالغرور وهذا لان العبد يتضرر لصحة الحجر عليه قبل علمه لانه يتصرفعلي أن يقضى ديونه من كسبه ورقبته فاذا لحقه دين وأقام المولى البينة انه قد كان حجر عليه تأخر ديونه الى عتقه وبعد المتق يلزمه أداؤها من خالص ماله وفيه من الضررعايه ما لايخني وكذلك لو كان العبد في المصر والكنه لم يعلم بالحجر فليس هذا بحجر عليه بل ينفذ تصرفه مع أهل سوقه ومع غيرهم مالم يعلم بالحجر فاذا علم العبد بذلك بعد يوم أو يومين فهو محجور عليه حين علم وما اشترى وباع قبل أن يعلم فهو جائز لان شرط صحــة الحجر علمه به فكل تصرف سبق ماهو شرط الحجر فهو كالتصرف الذي سبق الحجر وكل تصرف كان بمد علمه بالحجر فهو باطل لان دفع الضرر والغرور قد حصـل بعلمه بالحجر فان كان المولى يراه يشترى وببيع بعد ماحجر عليه قبل أن يعلم به العبد فلم ينهه ثم علم به العبد فباع أو اشــترى بعد علمه فالقياس في هـذا أن يكون محجورا وأن لا تكون رؤيته اياه يبيم ويشـترى اذنا مستقبلاً لأنه كان مأذونًا على حاله حين راه يشتري ويبيع والسكوت عن النهي دليل الرضا فأعايمتبر ذلك فيحقمن لا يكون مأذونا لرفع الحجر به فاما في حق من هو مأذوز فسكوته

عن النهي وجودا وعدما عنزلته ولكنه استحسن وجمل ذلك اذنا من المولى له في التجارة وابطالا لما كان أشهدبه من الحجر لان الحجر كان موقوفا على علم العبد بهوالحجر الموقوف دون الحجر النافذ ثم رؤيته تصرفالعبد وسكوته عن النهي لما كان رافعا للحجر النافذ الذي قد علمه العبد فلا ن يكون رافعاً للحجر الموقوف أولى وهـذا لان السكوت عنزلة الاذن الصريح ولو قال بعد ذلك الحجر قد أذنت لك في النجارة كان هذا اذنا مبطلا لذلك الحجر الموقوف فكذلك اذا سكت عن النهي فان ذلك الحجر كان لكراهة تصرفه والسكوت عن النهي بمد الرؤية دليل الرضا بتصرفه والرضا بمد الكراهة كامل واذا أذن له في التجارة ولم يملم بذلك أحد سوىالمبدحتى حجر عليه بملم منه بغير محضر من أهل سوقه فهو محجورعليه لوصول الحجر الى من وصل اليه الاذن وهو العبد فبه تبين أن الحجر مثل الاذن والشئ يرفعه ماهو مثله ثم اشتراط علم أهل السوق بالحجر كان لدفع الضرروالغرورعنهم وذلك المعنى لايوجد هنا لانهم لم يملموا بالاذن ايماملوه بناء على ما علموه فان علم بمد ذلك أهل سوقه باذنه ولم يملموا بالحجرعليه فالحجر صحيح لانه لما كان الحجر قبل علمهم بالاذن فقد بطل به حكم ذلك الاذن وأنما علموا بمدد ذلك باذن باطل مخلاف مالو علموا بالاذن قبـل قول المولي حجرت علية ولكنهم لم يماملوه حتى كان الحجر من المولي عليه لان الحجر همنا باطل مالم بعلم به أهل سوقه لان الاذن قد أنتشر فيهم حين علموا به فلا يبطله الاحجر منتشر فيهم ولو لم يعلم بالاذن غير العبد تم حجر عليه والعبد لا يعلم به فاشترى وباع كان مأذونا والحجر باطل لانه ما وصل الحجر الى من وصل اليه الاذن وهو العبدوهو نظير عزلالوكيل فانه اذاعلم بالوكالةولم يعلم بالمزل لا يصير ممزولا سواء كان الوكيل عبدا له أو حرا فكذلك حكمالحجر واذا أذن العبد فى التجارة فاشترى وباع وهو لايملم باذن المولي ولم يعلم به أحد فليس هو بمأذون ولا يجوز شئ من تصرفاته لان حكم الخطاب لا يثبت في حتى المخاطب ما لم يعلم به خصوصا اذا كان ملزما اياه وهذا خطاب ملزملانه لايطالب بعهدة تصرفاته قبل الاذن في الحال ويطالب بذلك بعد الان فكما لا يُنبت حكم الحجر في حقه مالم يدلم به لدفع الضرر عنه فكذلك حكم الاذن فان علم بمد ذلك فباع واشترى جاز مافعله بعد العلم بالاذن ولم يجز ما قبله لا نه حين علم فانما تم شرط الأذن في حقه الآن وكانه اذن له في الحال فلا يؤثر هذا الاذن فيما كان سابقا عليه من تصرفاته ولو أمرالمولي قوما أن يبايموه فبايموه والعبد لا يعلم بأصر المولي كان شراؤه وبيعهمهم جائزا

مكذاذ كر هنا وفي الزيادات قال اذا قال الاب لقوم بايموا ابني والابن لايملم بذلك فان أخبروه عقالة الاب قبل أن يبايموه نفذ تصرفهممه وان لم يخـ بروه لم ينفذ وفي الوكالة ذكر المسئلة في الوضمين اذا قال اذهب فاشتر عبدي هذا من فلان قال في أحد الموضمين ان أعلمه عقالة الموكل صبح شراؤه منه وقال في الموضع الآخر وان لم يعلمه ذلك ولكنه اشتراه منه جاز شراؤه فقيل في الفصول كام اروايتان في احدى الروايتين الاذن في الابتداء كالاجازة في الانتهاء واجازته كاملة في نفوذ التصرف سواء علم بهمن باشرالتصرف أولم يعلم وكذلك أمره بالتصرف في الابتداء وفي الرواية الاخرى قال هو ملزم في حق المتصرف والالزام لايثبت في حقه ما لم يعلم به وقيــل أنما اختلف الجواب لاختــلاف الموضوع فني الزيادات وضع المسئلة في الحر وليس للاب ولاية الزام الدين في ذمة أبيه فما لم يعلم الابن باذن الاب لاينفذ التصرف في حقه ولاولي ولاية شغل مالية عبده بدينه (ألا ترى) انه يرهنه بالدين فيصح والحاجة الى الاذن همنا لتملق الدمن عالية الرقبة لا لثبوته في المبد فالدين بالمعاملة يجب في ذمته وان كان محجورا عليه حتى يؤاخذ به بعد العتق ولهذا صع تصرف من أمره المولي بالمعاملة معه وان لم يعلم العبد بمقالة المولي وقد قررنا تمام هذا في الزيادات فان اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم وباع فهو جائز لان من ضرورة الحكم بنفوذ تصرفه مع الذين أمرهم المولى بمبايعته الحكم بأنه مأذون والاذن لايقبل التخصيص فاذا ثبت في حق البعض ثبت في حق الكل ولو كان الذين أمرهم المولى أن يبايموه لم يفعلوا وبايعـــه غيرهم وهم لايعلمون باذن المولى والعبد لايملم به أيضا كانت مبايعتهم اياه باطلة وهو محجور عليمه على حاله لان بمجرد مقالة المولى لايصير العبد مأذونا قبل أن يعلم به ولكن ثبت حكم الاذن في حق الذبن أمرهم بمبايعته ضمنا لتصرفهم معه للحاجـة الى دفع الضرر والغرور عنهم وما ثبت ضمنا لشي لايثبت قبله وشبوت حكم الاذن في حق سائر الناس كان لضرورة الحكم بنفوذ تصرفه مع الذين أمرهم المولى بمبايمته فلا يثبت ذلك قبل تصرفه معهم فان بايمــه بمد ذلك الذين أمرهم المولى ثم بايع العبد بمدهم قوما آخرين جازت مبايعتــه مم الذين أمرهم المولى بها ومعمن بايمهم بعدهم ولم تصحالمبايعة التي كانت قبل ذلك أما نفوذمبايعته مع الذين أمرهم المولى بها فللحاجة الى دفع الضرر والغرور عنهم ونفوذه من بعدهم فلان الاذن لايقبل التخصيص ولا يوجد ذلك فيحقالذين كان عاملهم قبل ذلك وكان الاذن في

حق الذين أمرهم ثبت حكمه مقصودا وفي حق غيرهم تبع والتبع يتبع الاصل ولايسبقه واذا باع المولى المبد المأذون وعليه دينأولا دين عليه وقبضه المشترى فهذا حجر عليه علم به أهل سوقه أو لم يعلموا لان المشترى بالقبض قد ملكه فان قيام الدين على العبــد يمنع لزوم البيم بدون رضا الغرماء ولكن لا يمنع وقوع الملك للمشترى اذا قبضه لان ذلك لا يزيل تمكن الغرماء من نقضه ولهذا لو أعتقه المشترى كان عتقه نافذا وانفكاك الحجر عنــه كان في ملك المولى وملك المشترى ملك متجدد ثابت بسبب متجدد فلا عكن اظهار حكم ذلك الاذن فيه فيثبت الحجر لفوات محل الاذن وذلك أمر حكمي فلا يتوقف على علم أهــل السوق به كما لو أعتق العبد الذي كان وكل الوكيل ببيعه فانه ينعزل الوكيل وان لم يعلم به وكذلك لو وهبه لرجل وقبضه الموهوب له لان الملك تجدد للموهوب له وكذلك لو مأت المولى يصمير المبدد محجورا عليمه علم بذلك أهل سوقه أولم يعلموا لان صحة الاذن باعتبار رأى المولى وقد انقطع رأيه بالموت وحكم الاذن هو الرضا من المولى تتعلق الدين عاليــة رقبتــه وقد صار ملك الماليــة عوته حق ورثــه وجدد لهم صفة الماليــة في مالية رقبته وان كان الملك هو الذي كان للمولى ولكن رضا المولى غيير معتب في ابطال حق ورثته عن مالية الرقبة فلتحقق المنافى قلنا لايبتي حكم الاذن بعد موت المولى واذا أشهد المولى أهـــل سوقه امه قد حجر على عبده وأرسل افي العبدمه رسولا أوكتب مه اليه كتابا فبلغه الكتاب أو أخـبره الرسول فهو محجور عليه حـين بلغه ذلك لان عبارة الرسول كعبارة المرسـل والكتاب أحد الاسانين وهو ممن يأتى كالخطاب ممن دنا (ألا ترى) انالني صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالتبليغ الى الناس كافة نم كتب الى ملوك الآفاق وأرسل اليهممن بدعوهم الىدين الحقوكان ذلك تبليغا تاما منه صلى الله عليه وسلم وان أخبره بذلك رجل لم يرسله مولاه لم يكن حجرا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله حتى يخبره به رجلان أو رجل عدل يعرفه المبــد وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله من أخبره بذلك من رجل أوامرأة أو صبى صار محجورا عليه بمدأن يكون الخبرحقا وهذا الخلاف في فصول منها عزل الوكيل ومنهاسكوت البكر اذا أخبر هاالفضولي بالنكاح ومنها سكوت الشفيع عن الطلب اذا أخبره فضولي بالبيع ومنها اختيار الفداء اذا أعتق الولى عبده الجانى بعد ما أخبره فضولى بجنايته فطريقهما في الكل ان هذا من باب الماملات وخبر الواحد في الماملات مقبول وان لم يكن عدلا كما لو أخبر

بالوكالة وبالاذن للعبد وهذا لان في اشتراط العدالة في هذا الحبر ضرب حرج فكل أحد لا تمكن من احضار عدل عند كل معاملة ولهذا سقط اشتراط العدد فيه مخلاف الشهادات فلذلك يسقط اعتبار المدالة فيه ومتي كان الخبر حقا فالمخبر مهكانه رسول المولى لان المولى حين حجر عليــه بين يديه فكانه أمره أن سلفه الحجر دلالة والدلالة في بمض الاحــكام كالصريح خصوصا فيما بنيعلي التوسع ولو أرسله لم يشترط فيهصفة المدالة فكذلك همنا وأمو حنيفة رحمه الله استدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فقدأم الله بالتوقف فى خبر الفاسق وذلك منم من العمل بخبر الفاسق فلو أثبتنا الحجر والعزل بخبر الفاسق لكان ذلك حكما يخالف النص مخلاف الرسول فأنه نابت عن المرسل فعبارة الرسول كعبارة المرسل فأماالقضولي فليس بنائب عن المولى لانه ماأنابه مناب نفسه فيبقي حكم الخبر مقصور اعليه وهو فاسق فكان الواجب التوقف في خبر مبالنص ثم هذا خبر ملزم لأنه يلزم العبد الكف عن التصرف والشفيع طاب المواتبة والبكر حكم النكاح والمولى حكم اختيار الفداء وخبر الفاسق لا يكون ملزما كخبره في الديانات بخلاف اخباره بالوكالة والاذن فان ذلك غير ملزم لانه بالخيار أن شاء تصرف وأن شاء لم يتصرف وتقر مر هـذه أن لهذا الخبر شمين شبه روالة الاخبار من حيث الزام العمل به وشــبه الاخبار بالوكالةمن حيث آنه معاملة وما تردد بين أصاين يوفر حظه عليهما فلاعتبار ممني الالزامشر طنافه المدالة ولشبهه بالمعاملات لايشترط فيه العدد واختاف مشايخنا رحمهم الله فيما اذا أخبره بذلك فاسقان فمنهم من يقول لايصير محجورا عليه أيضا لان خبرالفاسقين كخبر فاسقواحدفي أنه لا يكون ملزما وأنه يجب التوقف فيه ومن اختار هذا الطريق قال معنى اللفظ المذكور في الكتاب حتى يخبره رجلان أو رجل عدل فان قوله عدل يصاح نعتا للواحد والمثني يقال رجل عدل ورجال عدل ومنهم من يقول اذا أخبره بذلك فاسقان صار محجورا عليه فظاهر هذا اللفظ يدل عليه فانه أطلق الرجلين وانما قيد بالمدالة الواحد وهذا لانه يشترط فىالشهادة المدد والمدالة لوجوب القضاء بها وتأثير المدد فوق تأثير المدالة (ألاترى) أن قضاء القاضي بشهادة الواحد لا ينفذ و بشهادة الفاسة بن ينفذ وانكان مخالفا لاسنة ثماذا وجدتالمدالة ههنا بدونالمدد يثبت الحجر بالخبر فكذلك اذا وجد المدد دونالمدالة وهذا لان طأ بينة القلب تزداد بالمدد كما تزداد بالمدالة ومختلفون على قول أبي حنيفة في الذمي أسلم في دار الحرب اذا أخبره فاسق بوجوب الصلاة عليه هل يلزمه

القضاء باعتبار خبر دفنهم من يقول يذبني أن لا يجب القضاء عندهم جميما لان هذا من اخبار الدين والمدالة شرط بالأتفاق وأكثرهم على أنه على ألخلاف كما في الحجر والمزل قال رضي الله عنه والاصم عندى أنه يلزمه القضاء همنا لان من أخبره فهو رسول رسول الله بالتبليغ قال عليه السلام نضر الله امرأ سمم منا مقالة فوعاها كما سممها ثم أداها الى من لم يسممها وقد بينا في خبرالرسول أنه عنزلة خبر المرسل ولا يمتبر في الالزام أن يكون المرسل عدلافكذلك ا ههناولاندخل على هذا روانة الفاسق الاخبار لان هناك لايظهر رجحان جانب الصدق في خبره وبذلك يتين كون المخبر به حقا وهمنانحن نعلمأن ما أخبره به حق فيثبت حكمه في حق من أخبره الفاسق به حتى يلزم القضاء فيما يتركه بمد ذلك واذا أبق المبدالمأذون له في التحارة فاباقه حجر عليه وقال زفر رحمه الله لا يصير محجورا عليه بالاباق لان صحة الاذن باعتبار ملك المولى وقيام رأيه ولم يختل ذلك باباقه والدليل عليه ان الاباق لاينافي ابتداء الاذنفان المحجور عليه اذا أبق فأذن له المولي في التجارة وعلم به العبد كان مأذونا وما لا يمنع ابتسداء الاذن لايمنع بقاءه بطريق الاولى ولكنا نقول لما جمل دلالة الاذن كالتصريح به فكذلك دلالة الحجر كالتصريح بالحجر وقد وجدت دلالة الحجر بعد اباقه لانالظاهر آن المولى انما رضى تتصرفه ما بقي تحت طاءتــه ولا برضى نتصرفه بمد تمرده وابانه ولهــذا صح التداء الاذن بمد الاباق لأنه يسقط اعتبار الدلالة عند التصريح بخلافه بوضعه ان حكم الاذن رضا المولى شملق الدين عالية رقبته وقد توت المالية فيه بالاتفاق ولهذا لا مجوز فيه شئ من التصرفات التي تذبني على ملك المالية فكان هذا وزوال ملك المولى عنه في المعني سوا. \*بوضحه أن أأولى لو تمكن منه أوجمه عقوبة جزاء على فعله وحجر عليه فأذا لم تمكن منه جمدله الشرع محجورا عليمه كالمرتد اللاحق مدار الحرب لو تمكن منه القاضي موته حقيقة بالقتل ويقسم ماله بين ورثته فاذا لم يتمكن من ذلك جعله الشرع كالميت حتى يقسم القاضي ماله بين ورثته فان بايمه رجل بعد الاباق ثم اختلفا فقال المولى كان آنقا وقال من بايمه لم يكن آبقا لم يصدق الولى على اباقه الانبينة لان كونه مأذونا مملوم وسبب الحجر الطارئ عليه متنازع فيه فالقول قول من ينكره ( ألا ترى ) ان المولى لو ادعى انه كان حجر عليــه أو كان باعه من انسان قبل مبايعة العبد مم هذا الرجل لا يصدق في ذلك الا ببينة فكذلك اذا ادعى أنه كان آبقًا فان أقام البينة على ذلك فقد أثبت الحجر المارض بالحجة وان أقام

المولى البينة آنه ابق منه الى موضع كذا وأقام الذى بايسم العبد البينة أن المولى أرسسله الي ذلك الموضع يشترى فيه ويببع فالبينة بينة الذى بايع العبد أيضا لانه يثبت ارسال المولى اياه واذنه في الذهاب الى ذلك الوضع وبينة المولى تنني ذلك وفيها هو المقصود وهو تعلق الدين عالية رقبته من أبائم العبد يثبت لذلك بالبينة والمولى ينفي فكان المثبت أولى فان ارتد العبد المَّاذُون ثم تصرف فان قتل على ردته أومات بطل جميع ماصنع في قول أبي حنيفة رحمه الله وان أسلم جاز جميم ذلك وفي قول أبي يوسف ومحمد جميم ذلك جائز ان أسلم أو قنل على ردته لانْ انفكاك الحجر عنه بالاذن كانفكاك الحجر عنه بالمتق ومن أصل أنى حنيفة ان تصرف المرتد لنفسه يوقف اذا كان حرا فكذلك اذا كان عبدا وان كانت أمة جاز جميم ما صنعت في ردتها ان أسلمت أولم تسلم بمنزلة الحرة المرتدة وهذا لان الرجل يقتل بالردة حراكان أوعبدا فكما يوقف نفسه يوقف تصرفهفي كسبهوالمرأة لاتقتل فلايوقف تصرفها في كسبها كما لا توقف نفسها تمالمر تدهالك حكما لاستحقاق قتله بسبب الردة والموت حقيقة يوجب الحجر عليه فكذلك اذا توقف حكم نفسه بالردة بتوقف حكم الحجر عليـه أبدا وبه فارق المكاتب فان تصرفه في كسبه بعد ردته نافذ لان الفكاك المجر عنه من حكم الكتابة وموته حقيقة لا نافى نقاء الكتابة فان المكاتب اذا مات عن وفاء أو عن ولد يسمى في بقية الكتابة فكذلك استحقاق نفسه بالردة لا عنع بقاء الكنابة فلهذا ينفذ تصرفه مخلاف العبد واذا أسر المدو عبدا مأذونا له وأحرزوه في دارهم فقد صار محجورا عليه لزوال ملك المولى عنه وثبوت ملكهم فيه بالاحراز فان آنفلت منهم أو أخذه المسلمون فردوه على صاحبه لم يمد مأذونا الا باذن جديد لان الاذن بطل لفوات محل حكمه والاذن بعد بطل لا يمود الا بالتجديد وان كان أهل الحرب لم يحرزوه في دارهم حتى انفلت منهم فاخذه المسلمون فردوه على صاحبه فهو على اذنه لانه بمنزلة المفصوب في يدهم مالم يحرزوه والفصب لايزيل ملك المولى ولا يوجب الحجر على المأذون ( ألا ترى ) ان المولى لو أعتقه قبل أن محرزوه نفذ عتقه بخلاف ما بمد الاحراز واذا باع المولى عبده المأذون له بيما فاسدا بخمر أو خنزير وسلمه الى المشترى فباع واشترى في يده تمرده الى البائم فهو محجور عليه لان المشترى قد ملكه بالقبض مع فساد البيع وذلك موجب للحجر عليه وكذلك لو قبضه المشترى باس البائم بحضرته أو بنيرحضرته أو قبضه بحضرة البائع بنير أمرهولو قبضه بنير أمره بمد ماتفرقا لم

يصر محجورا عليه لان القبض في البيم الفاسد بمنزلة القبول في البيم الصحيح فكما أن امجاب البيع يكون رضى بقبول المشترى في الحباس لا بعده فكذلك البيع الفاسد يكون رضى من البائم بقبضه في المجلس لا بمده فاذا قبضه بمد الافتراق لم يملكه لانه قبضه بغير تسليط من البائم فلا يصير محجورا عليه وفي المجلس انما يقبضه بتسليط البائم اياه على ذلك فيملكه ويصير محجورا عليه فاما اذا أمره بالقبض نصا فهذا أمر مطلق يتناول المجلسوما بعده فمتى قبضه كان قبضه بتسليط البائم فيملكه ويصير محجورا عليه ولوكان البيم بميتة أو دم لم يصر محجورا عليه في جميع هذه الوجوه فان البيع بالميتة لا يكون منعقدا ولا يوجب الملك للمشترى وان قبضه كان العبد على اذنه في يد المشترى ينفذ تصرفه وان كان المشترى ضامنا له في احدى الروايتين كما لو غصبه غاصب ولو كان باعه بيما صحيحا كان محجورا عليه قبضة المشترى أولم يقبضه لان الملك يثبت للمشترى بنفس العقد همنا وكذلك ان كان المشترى منه بالخيار ثلاثة أيام أما عندهما فلان المشترى ملكه مع ثبوت الخيار له وعند أبي حنيفة فلان زواله عن ملك البائم قد تم ولذلك يفوت محلحكم الاذن وان كان الخيار للبائع لم يكن ذلك حجرا الا أن يتم البيع فيه لان خيار البائع يمنع زوال ملكه وما بتي الملك للبائع فيه يبتى محل حكم الاذن ولو لم ببعه المولى ولكنه وهبه فالهبة الصحيحة في حكم الملك نظير البيع الفاسدمن حيثان الملك تأخر الى وجود القبض لضعف السبب وقد بينا تفصيل حكم القبض في البيم الفاسد فني الهبة الصحيحة الجواب كذلك واذا غصب عبدا محجورا عليه وطلبه صاحبه فجحده الغاصب وحلف ولم يكن لصاحبه بينة ثم أذن له الغاصب في التجارة فباع واشترى والمنصوب منه يراه فلم ينمه ثم أقام رب العبد البينة أن العبد عبده فقضي له به فان القاضي يبطل جميم ماباع واشترى لانه تبين ان الآذن له كان غاصبا واذن الغاصب لا يوجب انفكاك الحجر عنهولا يسقط حق الولي عن مالية الرقبة وفي القياس سكوت المولى عنالنهي كالتصريح بالاذنولو صرح بالاذن له في التجارة جاز ذلك لقيام ملكه وان كان الفاصب جاحداً له ولكنه ترك هذا القياس فقال السكوت عن النهي مع التمكين من النهي دليل الرضا فاما بدون التمكن من النهي فلا يكون دليل الرضى ( ألاترى ) ان سكوت الشفيع عند عدم التمكن من الطلب لا يكون مسقطا لحقه وسكوت البكر كذلك وهو لم يكن متمكنا من النهي همنا لانه ما كان يلتفت الى نهيه لو نهاه عن التصرف بل يستخف به فلصيانة نفسه سكت عن النمي ( ألا ترى )أن

العبدلو ادعي آنه حرفجل القاضي القول قوله فاشترى وباع والمؤلى ينظر اليه ولا ينهاه ثم أقام البينة اله عبده لم يجز شراؤه ولابيعه لان سكوته عن النهي كان لصيانة نفسه واذا دبر عبده المأذون فهو على اذنه لان التدبير لايمنع صحة الاذن ابتداء فلا يمنم بقاءه بطريق الاولى وهذا لان بالندبير شبت للمدير حق العتق وحق العتق ان كان لا يزيد في الفكاك الحجر عنه فلا يؤثر في الحجر عليه ولوكانت أمة فاستولد ماالمولى لم يكن ذلك حجرا عليها في القياس وهذا قول زفر رحمه الله لما مينافي التدبير ولكنه استحسن فقال استيلاد المولى حجرعايمالان العادة الظاهرة أن الانسان محصن أم ولده ولا يرضي بخروجها واختلاطهابالناس في المعاملة والتجارة وهذا لانها تصير فراشاله فلا يأمن من أن يلحق به نسبا ليس منه ودليل الحجر كصريح الحجر ولا توجد مثل هذه المادة في المدير وهذا بخلاف ما اذا أذن لام ولده في التجارة لانه صرح هناك بخلاف المتاد وأنما تمتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها فاما مع التصريح بخلاف العادة فلاكمتقديم المائدة بين يدى انسان يجمل اذنافي التناول بطريق المرف فان قال لاتاً كل لم يكن ذلك اذنا واذا أذن العبد التاجر لمبده في التجارة فباع واشترى فلحقه دين ثم ان المولى حجر على عبده الاول في أهل سوقه بحضر نه والعبد الآخر يعلم بذلك أو لا يملم فان كانعلى الاولدين فحجره عليه حجر عليهما جميعا وان لم يكن عليه دين لم يكن حجره عليه حجراً على الباقى لأنه اذا لم يكن على الأول دين فالعبد الثانى خالص ملك المولي وهو علك الاذنله في التجارة ابتداء فجمل الثاني مأذونا من جهة المولى لاباعتبار المبعد كان نائبا عنه في الاذن ولكن باعتبار أن تخصيص المولى الاول بالحجر عليه دليل الرضي منه بتصرف الثاني وهذا الرضا يثبت الاذن من جهته ابتداء فكذلك يبقي وأما اذا كان على الاول دين فالمولى لا علك الاذن للثاني لانه تصرف منه في كسب عبده المستغرق بالدين فلا عكن أن يجمل الثاني مأذونامن جهة المولى وانما كان مأذونا من جهة الاول بالحجر عليه وقد انقطم رأيه فيه وانماكان الثاني مأذونًا من جهته دون المولي وان لم يكن عليه دين فالثاني على اذنه لانه مأذون من جهة المولى والمولى باق على حاله وان مات المولى كان حجرا عليهما جميعا كان على الاول دين أو لم يكن لانه أن لم يكن عليه دين فالثاني كان مأذونا من جهة الاولوقدصار الاول محجوراعليه عوت المولى فكذلك الثاني واذا أذن المكاتب لعبده في التجارة ثم عجز وعليه دين أو ليس عليه دين فهو حجر على العبد لان الاذن العبد كان من قبل المكاتب فان المولى من كسب

المكانب أبعد منه من كسب المأذون المديون وقد بينا هنــاك ان عبــده يكون مأذونا من جهـة المولى فهنا أولى وكذلك ان مات المكاتب عن وفاء أو عن غـير وفاء أو عن ولد مولود في الكتابة لانه أن مات عن غير وفاء فقد مات عاجزا وعجزه في حياته يكون حجرا على عبده فهوته عاجزا أولى وان مات عن وفاء فهو كالحر وموت الحرحجرعلى عبده بالقطاع رأمه فيه فان أذن الولد للمبد بمد موت المكاتب في التجارة لم يجز اذنه لان كسب المكاتب مشغول بدينه فلا يصير شيء منه ميرانا للولد مع قيام دينه وكما لا يبفذ منه ساءرالتصرفات فيه فكذلك الاذن وكذلك الحر اذا مات وعليـه دين وله عبـد فأذن له وارثه في التجارة فاذنه باطل لان الوارث لا علك التركة المستفرقة بالدين ولا ينفه شيء من تصرفاته فيها مالم يسقط الدين كما لا ينفذ تصرفه في حال حياة مورثه فان قضي الوارث الدين من ماله لم ينفذ اذنه أيضا لانه غير متبرع فيها قضى من الدين وانما قصدبه استخلاص التركة نيستوجب الرجوع بما أدى ويقوم دينه مقام دين الغريم فلا بنفذ اذنه لبقاء المانع فان أبرآ أباه من المال الذي قضي عنه بعد أذنه للعبد نفذ أذنه وجاز ما اشترى قبل قضاء الدين وبعده لأن المانم زال حين سقط دينه بالابراء وصار هو ملكا للتركة من وقت الموت ( ألا ترى ) أنه ننفذ سائر تصرفاته في العبد فكذلك اذنه له في التجارة ولو لم يكن على الميت دين وكان الدين على العبد فان أذن الوارثاء في التجارة جاز لان دين العبد لا يملك ملك الوارث في التركة فانه مع تعلقه في ماليةرقبته ما كان يمنع ملك المولى في حياته فكذلك لايمنع ملك وار 4 يخلاف دين المولي فانه في حياته كان في ذمته وانما يتعلق بالتركة بموته وحق الغريم مقــدم على حق الوارثو كذلك ان المكاتب لوأذن للعبد الذي تركه أبوه في التجارة ثم استقرض مالا من انسان فقضي به الكتابة لم يكن اذنه له في التجارة صحيحًا لأنه يستوجب الرجوع عا أدى ليقضي به ما عليه من الدين فقيام دينــه عنزلة قيام دين المولى في أنه عنم ملكه فلهذا لا ينفــد اذبه ولو وهب رجل لابن المكاتب مالا فقضى به الكتابة جاز اذنه للعبد في التجارة لانماوهب له عنزلة سائر أكسابه والمكاتب أحق باكساب ولده المولود في الكتابة ليقضي به مال الكتابة فكان قضاء بدل الكتابة من هذا الكسب كقضائه من شئ آخر للمكاتب ولا يستوجب الولد الرجوع عليه بذلك فتبين به زوال المانع من صحة اذنه واذا أذن الرجل لعبده فى التجارة 

التصرف والقطع رأيه بما أعرض فكان ذلك حجرا عليه وان كان غير مطبق فالمبد على اذنه لان المولى لم يصر مولى عليه بهذا القدر من الجنون فهو بمنزلة الاغماء والمرض فلا يوجب الحجرعلى العبد لبقاء ملك المولى ويقاء ولايته والفرق بين المطبق من الجنون وغير المطبق بيناه فى الوكالة ولو ارتد الولى ثم باع العبد واشترى فان قتل أو مات أولحق بدار الحرب ونضى القاضي بلحاقه فجميع ما صنع العبد بعد ردة المولي باطل وان أسلم قبل أن يلحق بها أو بعد ما لحق بها قبـل قضاء القاضي ورجع فذلك كله جائز في تول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد جيه عذلك جائز الا ماصنع العبد بعد لحاق المولي بدار الحرب فان ذلك يبطل اذا لم يرجم حتى يقضى القاضى بلحاقه وان رجع قبل ذلك جاز وهذا لان استدامة الاذن بعد الردة كانشائه وتصرف الاذون معتبر بتصرف الآذن ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله ان تصرفات المرتد توتف لتوتف نفسه ونوقف ماله على حق ورثته فكذلك تصرف المأذون من جهته وعندهما تصرف الرَّند قبــل لحاقه بدار الحرب نافذ وبمــد لحاقه يتوقف بين أن يبطل القضاء القاضي بلحاقه وكون المال لوارثه من حين لحقه مدار الحربوبين أن ينفذ رجوعه مسلما فكذلك تصرف المأذون منجهنه ولوكان المولي امرأة فارتدت ثم صنع العبد شبينًا من ذلك فهو جائز لان ابتداء الاذن منها صحيح بعد ردتها ولان تصرف المأذون كتصرف الآذن وتصرفها بعد الردة نافذ كما كان قبله فان نفسهالم تتوقف بالردة ولو لحقت بدار الحرب ثم باع المبدأو اشترى فان رجعت قبل أن يقضى بلحاقها فذلك جائز وان لم ترجع حتى قضىالقاضي بلحاقها وقسم ميراثها وأبطل ماصنع العبد من ذلك ثم رجعت مسلمة لم يجز للمبد ماصنع بمدلحاتها بدار الحرب لان نفسهاباللحاق بدار الحرب توقفت على أن تسلم لها بالاسلام أو يفوت عليها بالاسترقاق فيتوتف تصرفها أيضا وكما يتوقف تصرفها يتوقف تصرف المأذون من جهتها ولان القاضي اذا قضي بلحاقها جمل المال لوارثها من وقت لحاقها مدار الحرب كما في حق الرجل ولهذا يعتبر من يكون وارثًا لها وقت اللحاق مدار الحرب فتبين أن ملكها زال من ذلك الوقت وذلك مبطل لتصرفات العبد وكما أن اذن أجد الشريكين فىالمفاوضة والمنان للعبد ااشترك فىالتجارة مجمل كاذنهما فكذلك حجر أحدهماعليه كحجرهما لان كلاهما من التجارة وكل واحد منهما نائب عن صاحبه في التصرف في المال المشــــترك بطريق التجارةواذا أذن المضارب لعبد من المضاربة فى التجارة فهو جائز على رب المال وفى

رواية هشامءن محمدرهمهما الله لايجوز لان الاذنأعم من المضاربة فأنه فك للحجرولا يستفاد بالشئ ماهوفوقه وفي ظاهر الرواية قال المضارب مفوض اليه وجوه التجارة فى مال المضاربة والاذن في التجارة من التجارة فان حجر عليه رب المال فحجره باطل لان المضارب أحتى مه حتى مبيعه فيوفى رأس المال (ألا ترى )ان رب المال لو نهى المضارب لم يمتبر نهيه ونفسه أقرب الى رب المال من كسبه فاذا كان لايعمل نهيه منه في منع المضارب عن التصرف في نفسه فلان لا يممل نهيه في منع المأذون من جهته عن التصرف في كسبه كان أولى واذا اشترى العبد المأذون عبدا فاذن له في التجارة فحجر المولى على العبد الآخر فحجره باطل كان على الاول دين أولم يكن لان هذا حجر خاص في اذن عام وهو باطل (ألا ترى) انه عند التداء الاذن لو قال لاتأذن لعبدك في النجارة لم يعتبر نهيه وكذلك بعد الاذن لو نهاه عن بيم هذا العبد لايعمل نهيه وكذلك لو كان العبد الاول أمن رجلا بيسم عبده فنهاه المولى كان نهيه باطلا فكذلك أذا حجر عليه ولو كان المولى حجر على العبد الآخر وقبضه من الاول فان كان على المبد الاول دين فهذا والاول سواء لان قبض المولى اياه من الاول باطل ولا يخرج به الثاني من أن يكون كسبا الاول فان حق غرماء الاول فيه مقدم على حق المولى فاما اذا لم يكن على الاول دين فقبض المولى العبد الآخر وحجر عليه جاز لان كسب الاول خالص حق المولى فبقبضه منه يخرج من أن يكون كسبا للاول وصار الاول محيث لاعلك التصرف فيــه بمد ذلك حتى لو باع لم مجز بيمه فلهذا صار محجورا عليه محجر المولى واذا دفع المولى الى عبده المأذون مالاوأمره أن يشترى به عبدا ويأذن له في التجارة ففعل ثم حجر المولى على المولى وعليه دين أولا دين عليه فليس ذلك محجر على الآخر لان الاول في شراء الثاني والاذن له في التجارة نائب عن المولى حتى اذا لحمّه عهدة يرجم به على المولى ولا تثبت فيه حق غرمائه فيكون الثاني مأذونا من جهة المولى فلا يصير الثابي محجورًا عليه محجر المولى على الأول وأن حجر المولى على الآخر كان حجره عليــه جائزًا على كل حال لانه كان مأذونا من جهة المولى كالاول وحجر الاب أو وصيه على الصي الحر المأذون له في التجارة مثل الحجر على العبــد لانه من جهــة المولى كالاول وحجر الاب أو وصيه على الصبي الحر استفاد الاذن منجهته وولايته قائمة عليه بمد الاذن فكما ملك الاذن بولايته يملك الحجر وهـذا لانه قد يؤنس منه رشـدا فيأذن له في التصرف ثم نتبين له ان

الحجر عليه أنفع فيحجر عليه ولان الابتداء بمذا يحصل أن يأذن له نارة ويحجر عليمه نارة حتى تم هدايته فى التصر ذات وكذلك حجر القاضى عايه لان الولاية ثابتة له حسب ما كان الاب أو الوصى وكذلك حجر هؤلاء على عبدالصبي بعد ماأذنوا له في التجارة لانهم بالولاية على الصبي قاءوا مقامه في التصرف في ماله فيما يرجع الى النظر والحجر من باب النظر كالاذن فكما صح منهم الاذن لمبده في التجارة يصح الحجر وموت الاب أو الوصى حجر على الصبي وعلى عبده لان تصرفهما كان باعتباررأيه على ما بينا أن توفر النظر بانضمام رأى الاب والوصى الى رأى الصبي وقدد انقطع رأيهما بموتهما فيكمون ذلك حجرا على الصبي وكذلك عبد الصي انما كان يتصرف برأى الاب والوصى وقيام ولايتهما عليه وقد انقطع ذلك بموتهما وكذلك جنونهما جنونا مطبقا فانه كالموت في قطع ولايتهما عنــه وفوات رأيهما في النظر له وكذلك عزل القاضي الوصي عن الوصية فان ذلك يزيل ولايتـــه ويقطع تدبيره في النظر له فيكون حجر اعلى من كان يتصرف باعتبار رأيه وهو الصيأو عبده ولوكان القاضي أذن للصبي أو المتوه في التجارة ثم عزل القاضي كان الصبي والمعتوه على اذبهما لان ادُن القاضي يكون قضاء منه فأنه ايس له ولاية غير ولاية القاضي وبدزل القاضي لايبطل شيء من قضاياه ولانه كالنائب عن المسلمين في النظر لهذا الصبي والتصرف في ماله بالاذن وغيره لعجز السلمين عن الاجتماع على ذلك وبعد ماعزل القاضي لم يتبدل حال عامة المسلمين في الولاية ولهذا لم سمزل وصيه وقيمه بمزله فكذلكمأذونه واذاكان للصيأوالممتوه أب أو وصيأو جدأ بي الاب فرأي القاضيأن يأذن له في التجارة فأذن له وأبي ذلك أنوه أو وصيه فاذنالقاضي له جائز لمابينا أن أذنه بمنزلة القضاء منه وولاية القضاء له في حال قيام الاب وبمد موته بصفة واحدة ولانه متى كان النظر في الاذن فكذلك بمايحق على المولى أن يفعله فاذا امتنع منه كان للقاضي أن ينفذه كالولى اذا امتنع من تزويج المولى عليهامن كفؤ زوجها القاضي اذا طلبت فان حجر عليه أحــد من هؤلاء فحجره باطــل لآنه مهذايريد أن نفسخ ما قضي. القاضي عليه ولان حجره عليه كابائه في الابتداء وكماأن إباءه لا يمنع صحة اذن القاضي له فكذلك حجره عليه بمد الاذن وان مات القاضيأو عزل ثم حجر عليه أحد من هؤلاء فحره باطل لان بدزل القاضي وعوته لا تزداد ولايتهم على الصبي فكما لا ينفذ حجرهم عليه قبل عزل القاضي فكذلك بعده وكذلك لوحجر عليه ذلك القاضي بمد عزله لآنه بالعزل التحق بسائر

الرعايا فلم يبقله ولاية النظر فيحقوق هذا الصي وأنماالحجر عليه الىالقاضي الذي يستقضي بمد موت الاول أو عزله لان ولايته عليه في النظر كولاية الاول ولا يقال الثاني بالحجر كيف ينقض قضاء الاول وهذا لان الاول لوحجر عليه حال كونه قاضيا بمد حجره لا بطريق أنه نقض لقضائه بالاذن بل بطريق أنه انشأ نظرا له على ما بينا أن النظر قد يكون بالاذن له في وقت والحجر عليه في وقت آخر والثاني كالاول فيما يرجم الى انشاء النظر للصبي كما في سائر التصرفات في مالهواذا أذن الرجل لعبد ابنه الصغير في التجارة تم مات الابن ووارثه الاب فهذا حجر عليه لان صمة اذنه كانباعتبار أنه نائب عن الابن وقد زال ملك الابن عوته ولا تقال الاب يخلفه في هذا الملكوهو رأض بتصرفه لانه أنما كان رأضيا بتصرفه في ملك الصبي وذلك لا يكون رضا منه تنصر فه في ملك نفسه وكذلك لو اشتراه الاب من الابن فهو محجور عليه لانالملك قدانتقل فيه من الابن الي الاب ولو لم يكن ذلك ولكن أدرك الصي أو كان معتوها فأفاق فالمبدعلي اذنه لان تصرف الاب نفذ في حال قيام ولايته فلاسطل بزوالولايته كسائر التصرفات ثم فك الحجرعنه بالاذن كفك الحجر عنمه بالكتابة ولو كاتبه ثم أدرك الصبي لم تبطل الكتابة وان مات الاب بعد ادارك الصبي وافاقة المعتوه كان العبد على اذنه لان بمدادرا كه العبد مأذون من جهته فان الاب كان نائبا عنه فهذا ومالو أذن له بعد البلوغ ايتداء سواء ثم هو بعد الاذن يتمكن من الحجر عليه فاستدامته الاذن مع تمكنه من الحجر كانشائه ولا تتغير ولايته عليه عوت الاب واذا ارتد الاب بمد ما أذن لا بنه الصفير فى التجارة ثم حجر عليه ثم أسلم فحجره جائز لان حجره عليه تصرف كسائر تصرفاته فينفذ باسلامه وان قتل على ردته فذلك حجر أيضا عنزلة مالو مات واله صغير ولو أذن لالله في التجارة بعدردته فباع واشترى ولحقه دين ثم حجر عليه ثمأسلم فجميم ماصنع الابنءمن ذلك جائز وان قتل ذلك على ردته أو مات كان جميم ماصنع الابن من باطل وهـ ذا عندهم جميما لان اذنه له فى التجارة تصرف بحكم ولايته عليــه وولايته عليه توقفت بالردة على أن يتقرر بالاســـلام ويبطل بالقتل وكذلك تصرفه بحكم الولاية وهـــذا على مذهبهما بخلاف تصرفه بحكم ملكه فان ملكه لم يزل عنــه بردته فلا يمتنع نفوذ تصرفه باعتبار الملك والذى فى أذنه لابنه الصفير أو المتوه في التجارة وهو على ذميته بمنزلة السلم في جميع ما ذكرنا لثبوت ولايته عليه قال الله تعالى والذين كـغروا بعضهم أواياء بعض واوكان الولد مسلماباسلامأمه

أو باسلام نفسه بان عقل فأسلم كان اذن الاب الذى له باطلا لانهلاولاية للذى على المسلم فصحة اذنه باعتبار ولايته فان أسلم الاب بمد ذلك لم يجز ذلك الاذن لانه تصرف منه قبل شوت ولايته عليه ولايته التي تحدث من بمد كالاب اذا كان مم لوكا فاذن لولده الحرثم عتق لم ينفذ ذلك الاذن والله أعلم

## - البد بين رجلين يأذن له أحدهما كاله

(قال رحمه الله) واذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة فباع واشترى فلحقه دبن فذلك كله جائز في نصيب الذي أذن له لان الاذن فك للحجر وذلك لا محتمل الوصف بالتجزى ولا يتصور انفكاك الحجر في نصف التصرف دون النصف ولابد من تصحيح هذا الفك في نصيب الآذن لانه تصرف منه في ملكه واسقاط لحقه في المنع من شغل مالية نصيبه بالدين والاسقاط يتم بالمسقط وقد بينا أن اذن المولى انما يشترط لوجود الرضا منه بتعلق الدين عالية الرقبة وهذا الرضى من الآذن الآن صحيح في نصيب نفسه دون نصيب صاحبه ويحوز استعقاق مالية الرقبة بالدىن كما يحوز استحقاق جميمه فكان هذا محتملا للوصف بالنجزى فيثبت في نصيب الآذن خاصة وان كان في يده مال أصابه من تجارته فقال الذي لم يأذن له أنا آخذ نصف هـذا المال فليس له ذلك ولكن يعطى منـه جميم دين الغرماء لأن حاجة العبد من كسبه مقدمة على حاجة الولى والذي وجب على هــذا العبد همنا بسبب ظهر في حق الولى فيقدم من كسبه قضاء الدين على حق الولى فان بتي بمـد ذلك شيُّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدُ مِنَ المُولِينَ نَصْفُهُ لَا نُهُ كُسِّ عَبِدُ مُشْتَرَكُ بِيْنِهِمَا وَانْزَادَ الدينَ عَلَى مَافَى يديه كانت تلك الزيادة في نصيب الذي أذن له خاصة من الرقبة لوجو دالرضا منه باستحقاق ماليـة نصيبـه بالدين وانعدام الرضا به من الآخر وفرق بين الكسب والرقبة من حيث ان نصيب الذي لم يأذن من الكسب مصروف الى الدين دون نصيبه من الرقبـة لان الكسب يتملكه الولى من جهة العبد وسلامته له متعلقة بشرط الفراغ من حاجة العبد فما لم يفرغ من الدين لا يسلم له فأما الرقبة فلم تحصل للمولى من جهة العبد وانما تستحق مالية الرقبة بالدين عند وجود الرضا من المولى يصرفه الي ديونه ولم يوجــد يوضعه ان الدين أنما لحقه بسبب الذى حصل به الكسب والغنم مقابل بالغرم فكما يكون نصف الكسب للذى

لم يأذن له فكذلك يستحق عليه صرف ذلك الكسب الى قضاء الدين لتتحقق مقابلة الغنم بالغرم مخلاف الرقبة فانحصول الرقبة للمولى ما كان بالسبب الذي به وجب الدين فلاتصرف مالية الرقبة الى الدين مالم برض به المولى وكذلك ما أقر به العبد من غصب أو استهلاك مال أو غيره لان الاقرار من التجارة فالدين الواجب به نظير الواجب بالمبايمة ولواستملك مالا ببينة كان ذلك في جميم رقبته بمنزلة ما لو استهلكه قبل اذن أحدهما له وهذا لان الحجر لحق المولى أعـا يتحقق في الاقوال ولا يتحقق في الافعال فأنها محسوســة تحتقها بوجودها (ألا ترى) ان الحجر بسبب الصي لايؤتر في الافعال فبسبب الرق أولى فاذا تحتق السبب ظهر الدين في حق المولى والدين لا يجب في ذمة العبد الا شاغلا مالية رقبته «فان قيل هذا في الفصل الاول موجود فالدين بالمبايعة ظهر وجوبه في حق الموليين جميما ثم لا يستحق به نصيب الذي لم يأذن له ختلنا لا كذلك فان فيما ثبت الحجر بسبب الرق لايظهر وجوب الدين في حق المولى الا بمد فك الحجر عنه وفك الحجر وجد من الآذن خاصة ولكن حكم نفوذ التصرف لامحتمل التجزي فظهر في المكل لاجدل الضرورة والثابت بالضرورة لايمد ومواضمها وليس من ضرورة نفوذ تصرفه ظهور الدين في حقالمولى في استحقاق مالية الرقبة كما لو توكل العبد عن الغير بالبيم والشراء ولكن من ضرورة نفوذ تصرفه في سلامة الكسب للمولي ظهور الدين في حق ذلك الكسب فمن هذا الوجه يتحتمق الفرق فان اشترى العبد وباع ومولاه الذى لم يأذن له يراه فلم ينهه فهذا اذن منه له فى التجارة لان السكوت عن النهى عنزلة التصريم بالاذن وفان قيل هذا اذا كان متمكنا من نهيه عن التصرف وهوغير متمكن من النهى همنا لوجود الاذن من الآخر فلا مجمل سكوته دليل الرضايتصر فه علنا هو متمكن من اظهار الكراهة وازالة احمال معنى الرضا من سكوته فاذا ترك ذلك مع الامكانا قام ذلك منه مقام الرضا يتصرفه حتى لو جاء به الآخر الى أهل سوقه فقال انى لست آذنا له في التجارة فان بايمتموه بشئ فذلك في نصيب صاحى فباع بمد ذلك واشترى والشريك الذي لم يأذن له ينظر اليه فهذا لا يكون اذنا منه في نصيبه استحسانا لانه أني عا في وسعه من اظهار الكراهة لتصرفه وبتي الضرر والغرور وفي القياس هذا اذن أيضا لانه مالك لنصيبه بمدهده المقالة فيقاس بما لو كان مالكا لجميعه ولو أنى بعبده الى السوق وقال لست آذن له في التجارة فلا تبايموه ثم رآه بعد ذلك يتصرف كاناذنا منه له في التجارة فكذلك همناو الفرق بين الفصلين

على طريقة الاستحسان ان المبداذا كان كله له فهوقادر على منعه من التصرف حين رآه يتصرف فيجمل سكوته عن المنم دليل الرضا ولا ينعدم ذلك عاكان منه من اظهار الكراهة قبل هذا فقد برضي المرء بتصرف عبده بعد ما كان يكرهه وفي هذا الفصل ليس في وسعه أن عنمه من التصرف وأنما في وسمه أظهار الكراهة وقد أني به فلا ينفسخ ذلك بسكونه عن النهي عند رؤيته يتصرف ولو كان الذي لم يأذن له بايمه يمد مقالته جمل هذا ناسخا لما كان قبله من اظهار الكراهة فان مبايمته ايام كالتصريح بالرضا بتصرفه فهو وقوله أذنت لك في التجارة سواء واذا قال أحدالموليين لصاحبه إئذن لنصيبك منه في التجارة فقعل فالعبد كله مأذون له في التجارة لوجود الرضامنه بتصرفه من الآذن بالاذنومن الآخر بقوله إنَّذن لنصيبك فهذا اللفظ أدل على الرضا بتصرفه من سكوته عن النهي واذا جمل سكوته عن النهي دليل الرضا فأمره بالتسايط أولى أن تجمل دليل الرضا ولو كان العبد بين رجلين فكانب أحدهما نصيبه منه فهذا اذن منه لنصيبه في التجارة لان الفيكاك الحجر بالكتابة أقوى من الفيكاك الحجر بالاذن والاقوي ننتظم الاضاف ثم هو رضي منه بتصرفه حين رغبه في تحصيل المال وأدا مُه ليعتق نصيبه وللآخر أن بطل الكتابة لدفع الضرر عن نفسه بعتق نصيب المكانب عندالادا، وبه فارق الاذن فانه لا ضرر على الشريك في ثبوت حكم الاذن في نصيب الآذن في الحال ولا في ثاني الحال فان لحقمه دين ثم أبطل الآخر الكتابة كان ذلك الدين في نصيب الذي كاتب خاصة لوجود الرضامنه نتماتي الدىن بنصيبهوان لم تتطل الكتابة حتى رآه يشتري وببيم فلم ينهه لم يكن ذلك منه اجازة للكتابة وله أن يبطلها وكان هذا اذنا منه له في التجارة لانالاذن في التجارة بمجرد الرضا بتصرف العبد شبت والسكوت عن النهي دليل عليه فأمافي تنفيذالكتابة فالحاجة الى التوكيل لتكون مباشرة الشريك عنزلة مباشرته والتوكيل بالسكوت لايثبت ولان السكوت محتمل وأنما يترجع جانب الرضافيه لضرورة الحاجة الى دفع الضرر والذرورعن الناس وهذه الضرورة ترتفع اذا جعل السكوتاذنا وان لم مجعل اجازة للكتابة والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فان ردا لمكاتبة وقد لحق العبد دين بيع كله في الدين الا أن يفديه مولاه لوجود الرضا منهما يتعلق الدين عالية رقبته ولوكان العبد لواحد فكاتب نصفه كان هذا اذنا لجميمه في التجارة لوجود الرضا منه يتصرفه ثم عندهما يصير الكل مكاتباوعند أبي حنيفة يصمير نصفه مكاتباً وما اكتسب من مال فنصفه للمولى باعتبار النصف الذي لم

يكاتب منه ونصفه للمكاتب باعتبار النصف الذي يكاتب منه وما لحقه من دين كان عليــه أن يسمى فيمه لان مكاتبة النصف كمكاتبة الجميع في انه لايجوز بيمه فعليه السعاية فيما لحقه من الدين كما لوكان المأذون مـديرا ولو كان العبد بين رجلين فأذن أحـدهما لصاحبـ في أن يكانب نصيبه فكاتبه فهذا اذن منهما للعبد في التجارة لما قلنا ولكن الكتابة تقتصر على نصيب المكاتب في قول أبي حنيفة حتى ان نصف كسبه للمولى الذي لم بكاتب وكانه أورد هذا الفصل لايضاح ماسبق من انسكوته عن النهى وأمره أن يكاتب نصيبه سواء فكما ان تسليطه اياه على ذلك يكون رضى منه بتصرفه ولا يكون أمرا باا كتابة في نصيب نفسه فكذلك سكوته عن النهي الا أن تسليطه اياه على الكتابة يكون رضامنه بالكنابة في نصيب الشريك فلا يكون له أن يفسخها بعد ذلك وسكوته عن النهى لا يكونرضا منه بالكنابة في نصيب الشريك فكان له أن سطلها وكذلك لو وكل أحدهما صاحبه أن يكانب نصابه لان مباشرة الوكيل الكتابة في نصيب الوكل رضا منه بتصرف العبد وبنفوذ الكتابة في نصيب الموكل فلا يكون ذلك مباشرة منه للمكاتبة في نصيب نفسه فما اكتسب المباء بعد ذلك يكون نصفه للمكاتب ونصفه للوكيل لان نصيبه لم يصر مكاتبا عنده ولو أذن أحـ دهما للعبد في التجارة فلحقه دين ثم اشتري نصيب صاحبه منه ثم اشترى بسد ذلك وباع والمولي لايملم يه فلحقه دين فان الدين الاول والآخر كله في النصف الاول لوجو دالرضا منه بتملق الدين بالنصف الاول ولم يوجد مثل ذلك الرضا فيما اشترى من نصيب صاحبه اذا لم يعلم منه تصرفاً | بعد الشراء ولو كان يعلم ببعه وشراءه بعد ما اشتري نصد بصاحبه كان هذا اذنا منه للنصف الذي اشتراه في النجارة لان استدامته الاذن السابق وتفريره على النصرف مع علمه منه بمنزلة ابتداء الاذن ولم يمتبر الرؤية همنا انما اعتبر العلم بتصرفه لانه منفك الحجر في حقه واعتبار السكوت عن النهي عنــد الرؤية في المحجور عليه لدفر الضرر والذرور عن الناس وهذا في المأذون لا يتحقق فانما يمتبر عامه بتصرفه ليكون مقرراً له على ذلك بالفك السابق ثم الدين الاول في النصف الاول خاصة لانه حين الكتسب العبد بسببه لم يكن الآذن مالكا الا لذلك النصف والدين الآخر في جميع العبد لانه حين اكتسب بسبيه كان جميمه مأذونامن جهة الآذن في ملكه ولو أذن له أحد الموليين في التجارة وأبي الآخر الي أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته ثم أن الذي لم يأذن له اشترى نصيب صاحبه منه فند صار العبد محجورا عليه

لان حكم الاذن لم يكن ثابتا في نصيب المشترى وانما كان في نصيب البائم وقد انتقل الملك في ذلك النصف الى المشترى ولو كان الكل مأذونا فباعه مولاه صار محجورا عليه فالنصف يمتبر بالكل فان رآه المشترى يبيع ويشترى فلم ينهه فهذا اذن منه له فى التجارة لانه بمد مااشترى نصيب صاحبه يتمكن من نهيه عن التصرف فيجمل سكوته عن النهى دليل الرضا ولامعتبر ها سبق من النهي عن مبايعته كما لو كان العبد كله له عند ذلك واذا اشترى الرجل العبد على أنه بالخيار ثلاثةأيام فاذن له في النجارة أو نظر اليه يشترى ويبيع فلم ينهه كان هــذا رضا منه بالعبد ولزمــه البيـم والعبد مأذون له قبضهأولم نقبضه لان الاذن في التجارة تصرفمنهفيه الملك فيكون دليل الرضا منه تقرير ملكه وذلك اسقاط منه لخياره والسكوت عن النهى عند التمكن منه نمنزلة الاذن وهو متمكن من الاذن للنهي عن النصرف سواء قبضه أو لم نقبضه فكان سكوته كاذنه ولو كان الخيار للبائم فأذن البائم له في التجارة بغــير محضر من المشترى أو رآه يبيم ويشترى فلم ينهه لم يسقط خياره لذلك ولم ينتقض البيع في قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي قول أبي يوسف الآخر هذا نقض منه للبيم وهـذا لان الاذن له في التجارة تصرف بحكم الملك فيكون مقرراً به ملكه وذلك منه كالتصريح بالفسيخ ومن أصل أبي يوسف أن من له الخيار ينفر د بالفسخ بغير محضر من صاحبه وفي قول أبي حنيفة ومحمد لاينفرد بالفسخ الا عحضر من صاحبه مخلاف ماسبق فاذن المشــترى له في التجارة بمنزلة الاجازة منه للبيم واجازته بندير محضر من صاحبه صحيحة فان لحقه دين بعد ما أذن له البائم فهذا نقض منه للبيع لان الدين عيب في العبد وانما تعيب بهذا العيب بسبب الاذن الموجود من البائم فالتعبيب من البائم في مدة الخيار فسخ وان لم يكن بمحضر من صاحبه لآنه فسخ من طريق الحكم وان لم يلحقه دين حتى مضت الثلاث تم البيع وصار محجورا عليه لانه كان مأذونا في ملك البائع وقد تحول الملك فيه الى المشترى وما اكتسب العبد من شي فهو للمشترى لا يملكه عند سقوط الخيار بسبب البيم فيستند ملكه في حكم الكسب الي وقت البيم فان كان المشترى قد قبضه قبل الاكتساب طاب له الكسب وان كان اكتسبه قبل قبضه تصدق به لأنه ربح حصل لاعلى ضمانه وما اكتسبه بعد قبضه فهو ربح حصل علىضمانه فيطيب له واذا كانالعبدبينرجلين فاذن له أحدهما في التجارة فلحقه دىن وفي مده مال فقال العبد هذا من التجارة وهو للغرماء وصدقه الذي اذن له وقال الذي لم يأذن له هذا

مال وهب لك ولي نصفه فالقياس أن يكون نصفه له ولكنا ندع القياس ونجمله كله للغرماء ولو علم أن المال وهبه رجل للمبد أو تصدق به أو كان من كسب اكتسبه قبل الدين أو من كست كسبه يعد الدين من ذير الذي لحقه من قبله الدين فنصف هـذا المال للمولى الذي لم يأذن له ونصفه للغرماء أما اذا علم أنه صدقة أو هبة في يده فسلامة نصفه للذي لم يأذن له ما كان بالسبب الذي به وجب الدين على العبد ولا بسبب تمكن منه باعتبار اذن الآذن لان قبول الهبة والصدقة صحيح منه وان كان محجورا عليه فيكمون نصيب الذي لم يأذن من الهبة والصدقة عنزلة نصيبه من الرقبة فكما لا يصرف نصيبه من الرقبة الى دينه فكذلك نصيبه من الهبة والصدقة وكذلك ما اكتسبه قبل لحوق الدين أو بمد لحوق الدين من غير السبب الذي لحقه من قبله الدن فنصف هذا الكسب كان سالما للذي لم يأذن له قبل أن يلحقه الدين فلا يتغير ذلك بلحوق الدين اياه أو كان يسلم له لولا ما تقدم من لحوق الدين والذي لم يأذن له مارضي بلحوق الدين اياه فلا تمتنع سلامة نصيبه له بسبب ذلك الدين وأبما كان ذلك خاصا فيما كتسبه بالسبب الذي يه لحقه الدين فكالذلك حكما ثابتا بطريق الضرورة لانه لاتمكن من أخــذ نصيبه من ذلك الكسب الا باعتبار الرضا باكتسابه ومن ضرورته تملق الدين بذلك الكسب أرأيت لو استفرض العبد من رجل مالا ثم جاء من الفدو في يده ألف درهم فقال هذه الالف الدي استقرضت أكان للذي لم يأدن له أن يأخذ نصفه لا يكون له ذلك ويكون للمقرض أخذ ذلك المال من الذي لم يأذن له اذا عرفنا هذا فنقول اذا اختلفا فقال المبد هذا من التجارة وقال الذي لم يأذن له بل هو في يدك هبة أو صدقة فني القياس الهول قول الذي لم يأذن له لان سبب سلامة نصف هـذا المال له ظاهر وهو انه كسب عبده والعبد يدعى دُوت حق الغرماء فيـه والمولى منكر فكاذ، القول قوله لا نكاره كما لو اكتسب العبد مالا ولحقه دين ثم ادعى العبد أن المولى كان اذن له في التجارة وأنكر الولى ذلك فانه يكون القول تول الولى ولكنه استحسن فجعل المال كله للفر ماءلان الظاهر شاهد المبد من حيث أنه صار منفك الحجر عنه في اكتساب المال بطريق التجارة فالظاهر أن المال في يده بذلك الطريق حصل ولان الدين ظهر عليه مع ظهور هـ ذا الكسب في يده ولا يعلم لكل واحد منهما سبب فيجمل باعتبار الظاهر سببا واحداثم كسب العبد يسلم المولى بشرط الفراغ من دينه أو بشرط أن وصوله الي بده كان بسبب آخر غير السبب

الذى به وجب الدين ومذا الشرط لايثبت بمجرد تول الولى فاذا لم يثبت الاستحقاق الذى به وجب الدين للمولى بقى مشفولا لحق الغرماء فقلنا يصرف جميع الكسب الى ديونهم الا ماعلم انه موهوب والله أعلم

## - 🍇 باب الدين يلحق العبد المأذون 📚 –

( قال رحمه الله ) واذا أذن الولى لعبده في التجارة فلحقه دين بسبب التجارة فان كان في كسبه وذاء بالدين أمر بقضاء الدين من كسبه عند طلب الفريم وان لم يكن في يده كسب فيه وفاء بالدس تباع رقبته في ديونه الا أن يفديه مولاه نقضاء الدس عندنا وقال الشافعي لاتباع رقبته في دن التجارة لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة والعبدالذي لا كسب فى مده مسىر فكان مستحقاً للنظرة شرعاً ولو أجله الطالب لم يجز بيـم رقبته فيــه فكذلك اذا أنظره اشرع والمني فيه أن رقبته ليست من كسبه ولا من تجارته ولا تباع في دينه كسائر أموال ااولى وبيان الوصف انها كانت ممـلوكة للمولى قبـل الاذن له في التجارة وانه لا يملك بيم رقبته ولا رهنها وتأثيره وهو ان استحقاق قضاً، دين التجارة شبه الالتزام وأنما بجديل من النزمه من ماله لامن مال عبد والعبد هو المتزم دون الولى الا أن المولي والاذناله يكون الزما عهدة تصرفاته في اكسابه لا في رقبته لانه يقصد تحصيل الريح لنفسه لا اتلاف الكهوهذا كاذن الابوالوصي لعبد الصغير في التجارة وهو صحيح وانما يحصل مقصوده اذا كان رجوع العبد بالمهدة مقصورا على كسبه فصار في حق مالية الرقبة مايسد الاذن كما قبله وكما لاتباء رقبته في دنون التجارة قبل الاذن فكذلك بسده مخلاف دين الاستهلاك فان وجوبه يتقرر سببه من غير أن يحتاج فيه الي اعتبار رضا الولي واستحقاق مالية الرقبة مه لان الجنالة الوجودة من ملكه كالجنالة الموجودة منه في استحقاق مالية الرقية «توضيح الفرق انه لم يوجد من المتلف عليه هناك دليل الرضا بتأخر حقه وفي التأخير الى وقت عتقه اضرار به فلدفع الضرر تدلق الدين برقبـة العبد وهنا صاحب الدبن عامـل العبد باختياره فيكون راضيا بتأخـ يرحقه حين عامله مع عامه انه ايس في مده كسب والولي غــير راض باتلاف ماليـة رقبته فمراعاة جانب المولي أولي وأصحابنا استدلوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم باعرجلا في دينه يقال له سرف فحين كان بيم الحر جائزا باعه في دينه ومن ضرورة

بيع الحرفي دينه بيع العبد في دينه وما ثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص ثم المسخ بيع الحر وبقي بيع العبد مشروعاً فيباع في دينه واذا كان بيعه في الدين مستحقاً بهذا النص ظهر انه موسر في قضاء الدين عالية الرقبة والانظار شرعا بعمد تحقق العسرة فأما مع اليسار فلا والمني فيه ان هذا دين ظهر وجوبه في حق الولي فتباع رقبة العبد فيه كدين الاستملاك وتأثيره بما ذكرنا أن الدين لا يجب في ذمة العبد الا شاغلا مالية رقبته ودين التجارة من المحجور عليه أنما لايكون شاغلا لمالية الرقبة لانه لايظهر وجوبه في حق أأولي فأنه محجور عن مباشرة سببه لحق المولي فأما بعد الاذن دين التجارة كدين الاستهلاك من حيث انه ظهر وجوبه في حق المولي فيكون شاء ـ لا لمالية الرقبة ومهذا تبين ان تأثير الاذن في ظهور وجوب الدىن في حق المولي لتعلقه بمالية الرقبة وان المولي بالاذن يصير كالمتحمل لمقدار مالية الرقبة من دنو نه فبهذا الطريق تتحقق رضي المولي بتماق الدين عالية الرقبة ولم يظهر من صاحب الدين ما بدل على الرضا تأخير حقه والدليل عليه أن العبد المأذون لو قتل فانه يقضى بالقيمة الواجبة على القاتل ديته والقيمة بدل الرئبة فكما يستحق نضاء الدين من بدل رقبته بعد القتل وان لم يكن ذلك من كسب العبد فكذلك يستحق قضاءالدين من ثمن الرقبة وهذالان الرقبة رأس مال تجارته الا أنه لا يملك بيمها ولا رهنها لان بين موجب الرهن والبيم وبين موجب الاذن تضادافان منم استحقاق قضاء الدين من قيمته فنقول الاصل أن بدل الرقبة يجمل بمنزلة الكسب في وجوب تضاء الدين منه كالدمة في حق الحرفانه بجمل عنزلة كسبه في وجوب صرفه الى غرمائه فكذلك في حق العبد بل أولى لان حق غرما الحركان في ذمته في حياته والدمة ليست ببدل عن الذمة وهنا القيمة مدل عن رقبته وقد كان حق غرمائه متملقا بالرقبة اذاعرفنا هذا فنقول كل دنوجب على المأذون بسبب هو منجنس التجارةأو كان وجو به باعتبار سبب التجارة فأنه ساعرقبته فيه حتى اذا لحقه الدين من غصب أووديمة جحدها أودامة عقرها فذلك من جنس دين التجارة لان هذه الاسباب توجب الملك في المضمون بالضمان وهذا اذا كان ظهور هذه الاسباب باقراره فاما اذا كان بالمائة فلا اشكال آنه تباع رقبته فيه لان المحجور علية يباع في هذا وكذلك أجر الاجمير بمنزلة ثمن البيع سمواء ثبت باقراره أو ببينته لان الاقرار من التجارة وهو منفك الحجر عنه في التجارة ( ألا ترى ) أن أحد المتماوضين اذا | أقر بشيُّ من ذلك كان شريكه مطالبًا به فكذلك المأذوز اذا أقر بهوكذلك مهرجارية اشتراها

فوطئها فاستحقت لان وجوب هذا الدين بسبب التجارة فأبه لولا الشراء لكان الواجب عليه الحد فيباع فيه سواء ثبت باقراره أو بالبينة بخلاف مهر امرأة تزوجها نوطئهانم استحقت لأن وجوب ذلك الدين بسبب النكاح والذكاح ليس من التجارة فيتأخر الى ما بمــد عتقه ولا يجوز بيم الولى المبد بامر بعض الفرماء ولا بنير أمرهم لان حقهم في العبد مقدم على حق الولى ولوصولهم الى حقهم طريقان أحدهما آجل وفيهوفاء محقوقهم وهو الاستكساب والثاني عاجل ولكن ربما لا بني محقوقهم وهو بيع الرقبة فربما لايكون بالثمن وفاء بديونهم وفى يم الولى اياه بدون رضاهم تطع خيارهم وابطال أحد الطريقين عليهم فلا علك ذلك وحق كل واحد منهم ثابت كانه ليس معه غيره ( ألا ترى ) أنه لو أسقط الباقون حقهم كان المنم باقيا لحق هذا الواحد فكذلك اذا رضى بمضهم ولو رفعه بمضالفرماء اليالقاضيومن بقى منهم غائب فباعه القاضي للحضور أوأمرهمولاه ببيه جاز بيمه لازالحاضرين طلبوا من القاضي أن ينظر لهم وينصفهم بايصال حقهم اليهم فعليه أن يجيبهم الى ذلك وهذا لان في بيع القاضي نظرا للحاضر والفائب جميما وللقاضي ولاية النظر في حق الفائب وليس للمولى على الفائب ولاية النظر فلمذا جاز البيم من القاضي أو باصره ولا يجوز بدونه ثم القاضي بدنم الى الحاضرين حصتهم من الثمن ويمدك حصة الغائب لان دينه ثابت عند القاضي و ندوت دينه ثبت مزاحته مع الحاضرين في التمن فلا يدفع الى الحاضرين الا مقدار حصتهم وهـ ذا بخلاف ما اذا حفر العبد بثرا في الطريق فتاف فيـه مال انسان فباعه القاضي في ذلك فانه يصرف جميع النمن الى صاحب المال وانكان من الجائز أن يتاف فىالبئرمال لآخر فيكون شريكا مع الاول في الثمن لان الثابت ههنا حق الطالب خاصة وما ســوى ذلك موهوم والوهوم لا يعارض المتحقق فلا ينقض شئ من حق الطالب لمكان هــذا الموهوم وهمنا حق الفائب ثابت معلوم فهو عنزلة التركة أذا حضر بعض الغرماء وغاب البعض فباع القاضي التركة في الدين فانه لا يدفع إلى الحاضرين الا حصتهم لهذا المني فان قال العبد قبل أن ساع ان لفلان على من المال كذا فصدته أأولى بذلك أوكذبه وفلان غائب وكذبه الحضور من غر مائه فالعبد مصدق فيه ويوقف حصة المقر له من المُن حتى يحضر لان العبد مالم سبم في الدين فهو على اذنه واقرار المأذون بالدين صحيح في مزاحمـة الفرماء في الثن لان الديون اجتمعت في حالة واحــدة وهي حالة الاذن فكانها حصات جملة ولو أقر مذلك بـــد ماباءه

القاضى وصدقه مولاه لم يصدقا على الفرماء لان العبد بالبيم صار محجورا عليه وحقالفرماء في ثمنه مقدم على حتى المولى فلا يمتبر تصديق المولى ويدفع جميع الثمن الى الفرماء المعروفين فان قدم الغائب وأقام البينة على حقه اتبع الغرماء بحصته مما أخذوا من الثمن لان البينة حجة في حقهم والثابت بالبينة من دينه كالثابت عماسة سببه أو بتصادقهم عليه فلا يكون له على العبد ولا على مولاه البائم ولاعلى المشترى سبيل لان الثابت للمشترى ملك حادثوهو لم يرض بتملق شي من دينه بملكه والولي البائم ما كان ماتزما المرمائه الا مقدار مالية الرقبة وقد صارت مصروفة الى الغرماء بامرالقاضي والعبد محجور عليه في الحال فلا يكون مطالبا بشي حتى يعتق وبتبعه تحول الاستحقاق من رقبته الى الثمن فيما يرجم الى مالية الرقبة والثمن في يد الغرماء المعروفين فلمذا شاركهم الغائب بحصة ماأثبت من الدين وان أراد القاضي أن يستوثق من الغرماء بكفيل حتى يقدم الغائب فابي الغرماء أن يفعلوا لايجبرون على شيءمن ذلك لان افرار العبدكما لايكون حجة عليهم في اثبات المزاحمة للغائب ممهم كذلك لايكون حجة عليهم في الزام اعطاء الكفيل (أرأيت)لو أبوا أن يعطوا كفيلاأولم مجدوا كفيلا كان له أن يمنعهم حقهم بسبب اقرار العبد ولكن ان أعطوه ذلك وطابت به أنفسهم جازوقبل هذا قول أبي حنيفة رحمه الله فأما عندهمافالقاضي يأخذ منهم كيفيلا على وجه النظر للغائب أذ لاضرر عليهم في اعطاء كـفيــل وأصله مابينا في كـتاب الدعوى اذا قسم القاضي التركة بين الفرماء أو الورثة هل يأخذ منهم كفيلا لحق وارث أو غريم بتوهم حضوره فاذا كان عندهما هناك يحتاط بأخذالكفيل فلان يحتاطهمنا بمد اقرار العبد أولى فان قدم الفائب فأقام البينة على اقرار العبد بدينه قبل البيع فذلك جائز أيضا لان الثابت مع اقراره بالبينة كان له أن يأخذ حصته ان شاء من الغرماء وان شاء من الكفيـل ثم يرجم به الكفيل على الغرماء واذا أذن لمبده في التجارة فاكتسب مالافأخذه الولى منه ثم لحقه دين بعد ذلك وقد استملك المولي المال أولم يستهلكه فان كان على العبد دين يومئذ فان المولى يؤخذ بذلك المال حتى يرده لان المولى في هذا الاخذ غاصب فانه لاسبيل له على كسب العبد ، الم يفر غ من دينه والدين وأن قل فكل جزء من الكسب مشغول به فالهذا لا يسلم المقبوض للمولى ولا يخرج بقبضه من أن يكون كسب المبد بلكونه في يد الولى وكونه في يد العبد سواء فيشترك فيه الغرماء بالحصة وان كان قبضه ولادين فاستهدكه أو لم يستهدكه حتى لحقه دين فايس اصاحب الدين على ماقبض

المولى سببل لان كسبه الفارغ عن الدين خالص ملك المولى فهو محق في أخذه ويخرج المقبوض تقبضه من أن يكون كسب العبد ويلتحق بسائر أمو البالمولى فاذا لحقه الدبن بعد ذلك نقضي مما بق في مد المبده ن الكسب ومما يكسبه بمد لحوق الدين لان محل قضاء الدين كسبه وما اكتسبه قبل لحوق الدين مادام في مده فهوكسبه مثل مااكتسب بمد لحوق الدين فيصرف جيم ذلك الى دينه ولو كان المولى أخذ منه ألف درهم فاستهلكه وعليه دين خسمائة درهم يو مُنْذُ ثُمُ لَمْقَهُ بِعَدَ ذَلِكَ دَينَ آخَرَ يَأْتِي عَلَى قَيْمَتُهُ وَعَلَى مَاقَبَضَ المُولَى فَانَ المُولِي يَغْرُمُ الْأَلْفَ كلها فيكون للفرما، وساع العبد أيضا في دينه لان المولي غاصب للمأخوذ باعتبار ماعلى العبد من الدين وان كان الدين دون المأخوذفهو ومالو كان في يد العبد سواء وهذا لانالو أوجبنا على المولي رد مقدار خسمائمة لم يسلم ذلك للغريم الاول بل يشاركه الغريم الثاني فيه لاستواء حقهما في كسب العبد ثم يستوجب الفريم الاول الرجوع على المولي بما بتي من حقه فأذا ة.ض ذلك شاركه فيه الغريم الثانى فلا يزال هكذا حتى يسترد من المولي جميع الالف فتمانا في الابتداء يسترد منه الكل اذ لافائدة في الترتيب والتكرار ولو لم يلحق العيد دن آخر لم ينرم المولي الا نصفه لانه اذا دفع للفريم خسمائة فقد وصل اليه كمال حقه وزال المانعمن سلامة الكسب للمولي فيسلم له مابقي واذا لحق المأذون دين يأتى على رقبته وعلى جميعهمافي يده فأخذ منه مولاه الغلة بعد ذلك في كل شهر عشرة دراهم حتى أخذ منه مالا كشيرا فني القياس عليه رد جيم ماأخذ لانه أخذ ذلك من كسبه وحق الغرماء في كسبه مقدم على حق المولى والمولي وان استأداه الضربة فذلك لايصير دينا له على عبده فيسترد المأخوذ لحق الغرماء ولكنه استحسن فقال المقبوض سالم للمولي لان في أخذ المولى الغلة منه منفية للغرماء فانه ببقيه على الاذن بسبب ماانصل اليه من الغلة فيكتسب ويقضى حق الفرماء من كسبه واذالم يسلم الغلة للمولى حجر عليه فينسد على الغرماء باب الوصول الى حقهم من كسبه فمرفنا ان في هذا منفعة للفرماء والمولى تمكن بسبب ملكه من تصرف مالا يكون فيه ضرر على الفرماء وما دفع العبد من الغلة الى المولى مثل ما ينفقه على نفســـه في حال تصرفه وكما ان قدر تفقته مقدم علىحق غرما مفكذلك مقدار مادفع الى الولى من غلة مثله يكون مقدما علىحق غرمائه تممنافعه على ملك المولى وهو انمايستوفي منه الغلة بدلاعن المنفعة ولوكان استوفي منفعته لم يكن للفرماءعليه سبيل في ذلك فكذلك اذا استوفى بدل المنفمة ولو كان قبض منه كل شهر

مائة درهم كان باطلا وعليه أن يرد مازاد على غلة مثله لان في قبض الزيادة على غلة المشـل ضررًا على الغرماء والعبد غير محتاج الى أداء تلك الزيادة الى المولى فسكان المولى غاصباً لتلك الزيادة فعليه ردها لحق الفرماء ولو أقر العبد المأذون بدين خمسمائة ثم استفاد عبدا يساوى أَلْهَا فَأَخَذُهُ المُولَى ثُم لَحَقَ المَّاذُونَ بِمِدْ ذَلِكَ دِينَ يَأْتَى عَلَى قَيْمَةُ وَعَلَى قَيْمَةُ مَا قَبْضَهُ المُولَى فَان القبوض بؤخذ من المولى فيباع ويقسم تمنــه بين سائر الغرماء لما بينا أن المولى غاصب في أخذ العبد منه لمكان ما عليه من الدين فان أدى المولى الدين الاول ليسلم العبد له لم يسلم وبيم الا خرين في دينهم لان كونه في يد المولى ككونه في يد العب د فيتملن به حق كل غربم ثم المولى أسقط حق الغريم الاول بايفاء دينه ولوسقط حته بابرائه لم يسقط به حق الغريم الثاني عن العبد المأخوذ فكذلك اذا سقط بايفاء المولى أياه وليس للمولى أن يخاصمهم عا أدى من الدبن الاول لانه لايستوجب الرجوع عا أدى على العبد فان المولى لايستوجب على عبده دينا والمزاحمة في كسب العبد باعتبار الديون الواجبة عليه فان لم يؤد المولى ولكن الغريم الاول أبرأ العبد من دينه بعد ما لحقه الدين الآخر بيم العبد وقبضه المولى في دين الآخرين لان بابرائه يسقط دينه ولا يتبين أنه لم يكن واجبا يومئذ وان حق الآخرين لم يكن متعلقا عالية العبد المأخوذ وان كان أبرأه منه قبل أن يلحقه الدين الآخر سلم العبدالذي قبضه المولى له لان المانم من سلامته له قد انعدم بسقوط دينه فصار كما لو أخذه المولى بعدما ــقط دينه تبل أن يلحقه الدين الآخر وجذا الاخــذ يخرج المأخوذ من أن يكون كسبا للمأذون فلا يتملق به ما يلحقه من الدين بعد ذلك ولو لم يبر مه حتى لحقه الدين الآخرتم أقر النريم الاول أنه لم يكن له على المأذون دين فان أقر المبد المأذون له بالدين كان باطلا وسلم العبد الذي قبضه المولىله ولا يتبعه صاحب الدين الآخر بشي منه بخلاف مااذا أبرأه الغريم الأول لان بالابراء يسقط دينه ويتبين أنهلم يكن واجبا فأما باقراره فنبينانه لم يكن له على المأذون دين وان المقبوض كان سالماللمولي\* فان قيل حين لحقه الدين الآخر كان الدين واجباظاهر افباعتباره يتملق حق الغريم الآخر عالية العبد ثم اقرار الاول بعد ذلك لايكون حجة في ابطال حق الآخر فيذبني أن يجعل اقراره بمنزلة الابراء المبتدأه قلناهذا ان لوكان في المحل الذي تناوله اقراره حق الغريم الآخر ولا حق للفريم الآخر فيما أقر به الاول آنه لم يكن واجباله فيكون قراره فيه صحيحًا على الاطلاق فيتبين به أن المقبوض كان سالمًا للمولى وأنه خرج

بقبضه من أن يكمون كسبا للعبد ولوكان المولى أقر بالدين للاول كما أقر به العبد ثم قال الغريم الاول لم يكن لي على العبد دين واقراره لي كان باطلا فان الفريم الآخر يأخذ العبد الذي قبضه المولى ليباع في دينه لان المولى أقر أن الدين الاول كان واجبها واله غاصب في أخذ العبد واقراره فيما في بده حجة عليه فيجمل ذلك كالثابت بأنفاقهم ﴿تُوضِيحه أَنْ المُولَى همهنا أقر بان الشركة وقعت بين الغريمين فيما قبضه هو ثم سقط حق أحدهمابسبب اقراره فبقى حق الا خركما لوأبرأه غريم الاول وفي الاول لم يقر المولى يثبوت الشركة بين الفرماء في العبد الذي أخذه ولكن انما كان يثبت فيه حق الغريم الثاني لوجوب الدين الاول فاذا ظهر بافرار الاول أنه لم يكن له دين ثم قبض المولى العبد ولا شركة للفريم الآخر مهلان دينه لحق المأذون بعد ما خرج العبد من أن يكون كسبا له واذا أذن الرجمل لامته فلحقها دين ثم وهب لها هبة أو تصدق عليها بصدقة أو اكتسبت مالامن التجارة ففر ماؤها أحق بجميم ذلك من مولاها وقال زفر رحمه الله لاحق لفرماتها الا فيما اكتسبت بطريق التجارة لانوجوب الدين عليها بسبب التجارة فما كان من كسب تجارتها يتملق الدين به لاتحاد السبب ومالم يكن من كسب تجارتها فهو كسائر أملاك المولى فلا يتعلق حتى غرماتها به ( ألا ترى ) أنها لو والدت تم لحقها دين بعد ذلك لم يتعلق حق غر مأنها بولدها لهذا المعني وهـذا لان وقوع الملك للمولى في الهبة والصدقة ما كان بسبب فك الحجر عنه خفان قيل الاذن كان يثبت له الملك في الهبة والصدقة أيضا مخلاف كسب التجارة فحصو له كان بسبب الاذن له في التجارة وفقلنا بأنه لا يسلم للمولى مالم يفرغ عن دين العبد ﴿ وحجتنا في ذلك أن الهبة والصدقة كسب العبد فلا يسلم للمولي الا بشرط الفراغ من دين العبد ككسب النجارة وهـذا لان الكسب يوجب الملك للمكتسب باي طريق كان الا أن المكتسب اذا لم يكن أهلا للملك يخلفه فىذلك مولاه خلافة الوارث المورث نكما أنه لا يسلم للوارث شي من التركة الابشرط الفراغ من دين المورث فكذ لك لا يسلم للمولى شئ من كسب العبد الا بشرط الفراغ من دينه وهذا لان العبد وان لم يكن أهلا للملك فهو من أهل قضاء الدين بكسبه وحاجته في ذلك مقدمة على حق مولاه في كسبه فمالم يفضل عن حاجته لا يسلم للمولى شئ منه ويستوى ان كان الكسب قبل لحوق الدين أو بمد لحوق الدين لأن بدها في الكسب بد معتبرة حتى لو نازعها فيه انسان كانت خصما له فباعتبار بقاء يدها تبقى حاجتها فيه مقدمة بخلاف مااذا كان

أخذ المولى منها قبل أن يلحقها الدين وهذا بخلاف مالو ولدت بمد مالحفها الدين لان ولدها ليس من كسبها ولكنه جزء متولد من عينها فكما ان نفسها لاتكون من كسبها ولايكون الملك للمولى في نفسها مستفادا من جهتها فكذلك في ولدها الا أن نفسها تباع في الدين لا اترام المولى ذلك بالاذن لها في التجارة وذلك لا يوجه في حتى الولد ولا يملق به حتى الغرماء أنما يكون بطربق السرابة ولا سرابة بعد الانفصال لان الولد بعد الانفصال نفس على حدة وهذا بخلاف مااذا كان الدين لحقها قبل أن تلدثم ولدت لان حتى الغرماء تعلق بهافي حال ما كان الواد جزأمة صلا بهافيسري الي الولد بحكم الاتصال وينفصل على تلك الصفة تم تعلق حق الغرماء بها لايكون قبل سبب وجوب الدين فاذا كان السبب موجودا بعـــد انفصال الولدلاعكن البات الحرج في الولد بطريق السراية وهذا بخلاف الدفع مالجناية فان الجارية اذا ولدت فلاحق لاولياء الجناية في ولده الان حتم هناك في بدل المتلف وهو ارش الجناية أوفي نفسهاجرى على الجناية ولكن ذاك ليس محق متأكد بدليل عكن المولى من التصرف فيها كيف شاء بالبيع وغيره فالمذالا يسرى الى الولدوهم ناحق الغرماء منأ كدى ذمتها متعلق عاليتها بصفة النأكيد بدليل أنهلا ينفذ تصرف المولى فيها بالبيع والهبة مالم بصل الى الغرماء حتهم فيسرى هذا الحق المتأكدالي الولدولو ولدتولدا وعليهادين ثم لحقها دين بعدذلك اشترك الفرماء جميعافي مالبتها اذا بيمت فأما ولدها فلاصحاب الدنخاصة لانهانفصل عنهاوحتهم ابت فيها فسرى الى الولد وأصحاب الدين الآخر انماية بتحقهم فيها بعد انفصال الولدعنها فلهذا لايثبت حق الفرماء في ولدها ولوولدت ولدين أحدهما قبل الدين والاتخر بمدالدين لحق الولدالدين الاخر دون الاول لانالاول أنفصل عنها قبل تعلق الدين برقبتها ويعتبر حال كل واحدمن الولدين كانه ليس معه الولد الآخرولو جني عليها جناية فاستوفى أرشها من الجاني أو كان الجاني عبدافدفع بالجناية فحكمه حكم والدهافي حق الفرماء لان الارش مملوك للمولى لا منجه تهاولكن بدل جزء منها فيكون حكم الارش حكم ولدها في حق الغرماء وفي الجارية الجانية اذا جني عليها بدفع الارش معها لان الارش بدل جزء من عينها وحق الدفع كان ثابتها في ذلك الجزء فيثبت في بدله اعتبارا لبدل طرفها ببدل نفسها فاما الولدفليس ببدل جزء فائت من عينها والكنه زيادة أنفصل عنها فلا يثبت فيمه حق أولياء الجناية لوجوب دفعها اليهم بالجناية فكان الولد في هذا قياس العقد فأنها لو وطثت بالشبهة لا يتملق حق أولياء الجنباية بعقدها فكذلك ولدها

واذا أذن لمبه، في النجارة فلحقه دين كثير ثم ديره مولاه فالفرماء بالخيار ان شاؤا ضمنوا المولى القيمة وأن شاؤا استسموا العبدفي جميع الدين لأن قبل التدبير كان لوصولهم الى حقهم طريقان بيم الرقبة في الدين أو الاستسماء والمولى بالتدبير فوت عليهم أحد الطريقين وهو استيفاء الدين من المالية لان التدبير لايمكن بيمه في الدين وما يمرض للطريق الآخروهو الكسب لأن الكسب بعد التدبير يكون على ملك المولى كما كان قبله فيبقى الخيار لهم ان شاؤا ضمنوا المولى لاتلافه مالية الرقبة عليهم وذلك يتقدر بقيمة العبد فاذا استوفوا ذلك منه فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق لأنه لو وصل ذلك اليهم بييعه في الدين لم يبق لهم عليه سبيل حتى يمتق فكذلك اذا وصـل اليهم نتضمين المولي فاذا عتق البموء سبقية دينهم لان نقيــة الدين كان ثابتا في ذمته فعليه قضاؤه من خالص ملكه وخالص ملكه ما اكتسب بعد العتق فأما ما كان اكتسبه قبل العتق فهو للمولى والمولى قد ضمن لهم مالية الرقبة فلا يبقي لهم سبيل على كسب هو ملك المولى فان اختار وا استسعاء المدبر استسموه في جميع الدين كما قبل التدبير كان لهم حق استيفاء جميم الدين من كسبه فكذلك بعد التدبير لان الكسب على ملك الولى والمولى راض بقضاء ديونه من كسبه بخلاف الاول فهناك المولى ضمن مالية الرقبــة فهو غير راض بصرف مايكتسبه بمد اسلامه مالية الرقبة للفرماء الى دونهم فاذا اختاروا أحد الامرين فليس لهم أذيرجموا عنه بعدذلك لانهم اختاروا تضمين المولى فقد سلمواما يكتسبه المدبرلاءولي وان اختاروا استسماء المدبر فقد أبرؤا المولى فلا يكون لهم أن يرجموا عنمه كالغاصب مع غاصب الغاصب اذا اختار المفصوب منه تضمين أحدهما فان ضمنوا المولى قيمته اقتسموها بينهم بالحصص والعبد على اذنه فان اشترى وباع فلحقه دين كان لاصحاب هذا الدين أن يستسموه ولا سبيل لهم على المولى لان حقهم ماتملق بمالية الرقبة فانه ما كان محلا للبيع حين وجب دينهم فأنما يتعلق حقهم بالكسب خاصة ولا يشاركهم الاولون في سعايته لأنهم باختيار تضمين المولي أسةطوا حقهم عن كسب رقبتمه ولان استدامة الاذن بمدالتدبير كانشائه فان فضل شئ من كسبه عن دىنالاً خرين كانالمولى دونالاولين واذا قتل المدبر كانت قيمته للآخرين دون الاولين لان القيمة مدل الرقبة فيكون كالكسدفي وجوب صرفها الى الدين ولان الاولين قد وصل اليهم مدل مالية الرقبة حين ضمنوا المولى قيمته فلاسبيل لهم على القيمة التي تستوفى من القاتل ولم يسلم للآخرين شيء من ذلك واذا لحق العبد المأذون

دين ثلاثة آلاف درهم لثلاثة نفر وقيمته ألفدرهم ثمدبره المولي فاختار بمض الغرماءاتباع المولى بالقيمة وبمضهم استسعاء العبد فذلك لهم لان لكل واحد منهم فيما اختار غرضاصحيحا وقد كان لكل واحدمنهم هذا الخيار في دينه قبل التدبير فكذلك بعده الا أن قبل التدبير اذا اختار أحدهم البيع فبيع له لا علك ايفاءحق البانين في الكسب لانه بالبيع قد انحجر عليه وهمنا بعد التدبير العبد على اذبه فيمكن ايفاء حق من اختار السعاية في كسبه فان كان اختار ضَّمان المولى اننان منهم كان لهما ثلثا القيمة وسلم للمولى ثلث القيمة لأن القيمة على المولى اثلاثا بينهم لو اختاروا تضمينه والذى اختار الاستسماء ما أسقط حقه أصلا ولكن عين لحقه شيآ من ملك المولي وهو الكسب فيكون مزاحمته معالاولين في حقالمولى قائم حكما فلهذا يسلم حصته من القيرة للمولي ويغرم الآخرين ثلثي القيمة ثم الذي اختار السعاية أن أخذها من العبدة بلأن يأخذ الآخر ان شاء من القيمة لم يكن لهاحق المشاركة معه فها قبض لانهما أسقطا حقهءنالسماية باختيار التضمين فانقطعت المشاركة بينه وبينهما فىالسماية واذاأراد الذى اختار السماية قبل أن يأخذ المولى نصيبه أوشارك صاحبه فيما يقبضان من القياة لم يكن له ذلك وكذلك الآخران بعداختيارهماضمان المولى وان أرادا أن يتبعاالمدبر بديمهما ويدعا تضمين المولى لم يكن لحما ذلك وان سلرذلك لهما المولى لان كسب العبد صار حقاً للذي اختار السماية مالم يصل اليه كمال دينه وحقه فيه مقدم على حق المولى فلا يتبين رضى المولى في مزاحمة الآخرين ممه في السماية بمدمأأسقطا حقمها عنها باختيار تضمين المولىفان اشترى المدبر بمد ذلك وباع فلحقه دين آخر كان جميم كسب المدير بين صاحب الدين الذي اختار سعايته وبين أصحاب الدين الذي لحقه آخرا ليس لاحد منهمأن يأخذ منه شيأ دون صاحبه لان العبد بقي على اذنه فهذه الديون جميمها حالة واحدة وهي حالة الاذن فيكون الكسب مشتركا بينهم بالحصة فامهم أخذ منمه شيأ شاركه أصحابه وقد بينا أن مااكتسب من ذلك قبل أن يلحقه الدين الآخر أو بدـده في ذلك سواء فان كان الاول الذي اختار سعايته قبض شيأ من سعانته قبل أن يلحقه الدين الآخر سلم ذلك له لانه حين قبضه ما كان لاحد سواه حق في الكسب وماقبضه خرج من أن يكون كسبا للمبد فلا يتملق به حق الآخرين بمد ذلك كما لو كان المولى هو الذي قبضهولو أقرالمدبر لرجل بدين ألف درهم وذكر آنه كان عليه قبل التدبير فصدقه صاحبه أوقال كان بمد التدبير فذلك سواء ويسمى له المدبر مع غرمائه لانه باق على اذنه فيما يلزمــه باتراره بمنزلة

ما يلزمه بالتجارة فما سعى فيه من شئ اشتركوا فيه ولا يصدق المدبر على أن يدخل هذا في القيمة التي كانت وجبت للاولين على المولى لأنه في اسناد الاقر ارالي ماقبل التدبير متهم في حقهم فاله لا يملك البات المزاحمة له معهم بطريق الانشاء ولوصدته الولي في ذلك وأفر أنه كان قبل التدبير واختار هذا الغريم انباع المولى فانكان المولى دفع الى الغريمين اللذين اختارا ضمأنه ثامى القيمة نقضاء القاضي دفع الى هذا المقر له سدس القيمة وهو نصف مابقي عليه لان تصديق المولى معتبر في حقه غير معتبر في حق الاولين وهو يزعم أن الاولين حقهما في نصف القيمة وان عليهمارد الزيادة على ذلك ولكنه غيرمصدق في استرداد شي منهما الا أن مادفعه نقضاء القاضي لا يكون مضمونًا فيجمل ذلك كالناوي وما بقي بزعمـه بين الآخرين نصـفين الا أن الذي اختار السعاية يسلم للمولى حصته من ذلك فيدفع الىالمقر له مقدار حتمه من ذلك وهومقدار نصف مابقي عليه بزعمه ثم اتبع هدذا الغريم المدبر بثلث دينه فيسمى له فيه لأنه تمام حقه في ربع القيمة وأنما سلم له سدس الغيمة وذلك ثلثا حقه ولو لم يسلم له شي من القيمة كان له أن يستسمى العبد في جميم دينه فكذلك يستسميه في ثلث دينه حين لم يسلم له ثلث نصيبه من القيمة اعتبارا للبعض بالكلولا يبطل اختياره ضمان المولى حقاستسمائه في هذا القدر لان اختياره ضمان المولى معتبر فيما وصل اليه دون مالا يصل اليه والواصل اليه ثلثا نصيبه من قيمته فلا يمتبر ذلك الاختيار في ابطال حقه في السماية في الثلث الباقي وأن كان دفع الثلثين بغير قضاء قاض غرم للمقر له ربع جميع القيمة لان المولى مقرأن حقه في ربع جميع القيمة وما دفع الى الاولين زيادة على حقهما ههنا محسوب عليه في حق المقر له لانه دفعه باختياره فلهذا غرمله جميم نصيبه وهو ربم القيمة ثم لايتب عالمقرله المدبر بشئ من دينه حتى يمتق لانه وصل اليه كمال حقه من بدل الرقبة قال ( ألا تري ) ان غرماءه الثلاثة الاولين لو اختاروا ضمان المولى فضمنوه القيمة فدفمها اليهم بقضاء ثم ادعي آخر على المدبر دينا ألف درهم قبل الندبير وصدقه المسدر والمولى في ذلك فلاسبيل لهـذا الغريم على تلك الفيمة ولا على المولى ولا يبطل اختياره ضمان المولى حقه في سماية العبد مخلاف مااذا كان دفع القيمة الى الاولين بغير قضاء قاض فاله يغرم للدافع كمال حصته وهو ربع القيمة ولو لم يكن المولى دبر عبــده ولكنه أعتقه وهو موسر أوممسر فهو شواء والغرماء بالخيار ان شاؤا البعوا المولى بالقيمة لانهأ تلفحقهم في ماليته بالاعتاق وضمال الاتلاف لايختلف باليسار والاعسار فاذا البعوه

بالقيمة أخذا العبد بما بتي من دينهم لان كسبه بعد العتق خالص حقه والباقي من الدين ثابت في ذمته فعليه قضاؤه من ملكه بخلاف التدبير فان كسبه بعد التدبير مال المولى وقد ضمن المولى لهم بدل الرقبة فلا يبقى لهم سبيل على شئ من ملكه بعد ذلك حتى يعتق وان شاؤًا محتمل للاسقاط فيسقط باسقاطهم ويبتى أصل ديونهم على العبد وقد عتق فيتبعوه بجميم ذلك وأن اختاروا الباع العبد بدينهم ولم يبرؤا المولي من شيٌّ لم يكن هذا براءة منهم للمولى لان المولى في مقدار القيمة متحمل لهم عن العبد بمنزلة الكفيل ومطالبة الاصيل بالدن لاتوجب براءة الكفيل بدون الابراء وكذلك لو اختاروا ضمان المولى كان لمم أن يتبعوا العبد بجميع دينهم اذا لم يقبضوا من المولي شيألان اختيارهم تضمين المولى عنزلة مطالبة الكفيل بالدين وذلك غير مبرئ للاصيل بخلاف التــدبير فهناك حقهم أحــد شيئين أما القيمة على المولى أو استيفاء الدين من كسبه على ملك المولي فاختيارهم أحد الا مرين يوجب براءة الآخروههنا قد ثبت حقهم في الامرين جميما لتقرر سببهما في مطالبة الممتق بجميم الدين لانه في ذمته وفي مطالبة المولى بالقيمة لانه متحمل لذلك القدر (ألا ترى) أنهم أذا أخذوا القيمة من المولى كان لهم أن يتبعو االعبد ببقية دينهم فلهذا لايكون اختيارهم تضمين أحدهما ابراءللآخر ولو اختار بعض الفرماء اتباع المولي وأبرؤا المولي من أن يكون يتبعه بشيُّ من القيمة لم يكن لهم بعد ذلك أن يتبعوه بشئ اصحة الابراء منهمله عن ذلك في حقهم وتكون القيمة كاما لاصحاب الدين الذين اختاروا تضمين المولى لأن النقصان كان لمزاحمة الآخرين وقد زال ذلك بالابراء فالتحق بما لولم يكن الادينهم وهذا بخلاف التـدبير فهناك مزاحمة الذين اختاروا استسماء العبد لم ينعدم في حق المولى لان سمايته ملك المولى فلهــذا لامدفع الى الذين اختاروا ضماله لانحصتهم من القيمة وهنا مزاحمة الذين أبرؤا المولى قد العدمت في حقه من كل وجه لانهم يأخــذون دينهم من سعاية هي خالص ملك المعتى لاحق للمولى فيــه فلهذا لزمه دفع جميـم القيمة الى الذين اختاروا تضمينه ولهم الخيار كما بينا فان آخذوا المولى لم يرجع على العبد بشئ لانه ضامن لاتلافه محسل حقهم أو لانه متحمل عن العبد ولم يستوجب بهذا التحمل شيأ على العبد وان آخذوا العبد لم يرجع على المولى بشي لانه أصيل وضي دينه بملكه وما أخذ واحد منهم من القيمة التي على المولى اشترك فيها جميع من اختار

ضمان ألمولى لأن وجوب ألقيمة لهم على المولى بسببواحد ولانالقيمة كالثمن لوبيعت الرقبة في ديوبهم وما أخذ واحد من الفرماء من العبد بعد عتقه فهو له خاصة لايشاركه فيهالغرماء لأنه حر ودين الحر في ذمته لاتملق له بكسبه وأغا وجب دين كل واحــد منهم في ذمتــه بسبب على حدة مخلاف التدبير فأنه بعد التدبير مملوك والدين في ذمة المملوك يكون شاغلا لكسبه فلهذا أذا خص أحدهم نقضاء الدين دون أصحابه لم يسلم ذلك لهولو لحق المبدالمأذون دين كبير فأعتقه المولى وأخـذ ما في بده من المال فاستهلكه ثم اختار الغرماء اتباع العبــد وأخذوا منه الدين رجم العبد على المولى في المال الذي أخذ منه بما أداه من الدين وضمنه ذلك لان كسبه أنما كان يسلم للمولى بشرط براءته عن الدين ولم يوجدوهو غير متبرع فيماأدى من الدين من خالص ملكه بمد المتق بل هو مجبر على ذلك فيكون له أن يرجع على المولى فيما استهلكهمن كسبه مذلك المقدار والكان قائما في مد المولى البعه العبد حتى يستوفى منه مقدار ما أدى وما فضل منه فهو للمولى وكذلك لو لم يوف العبد الدين ولكن الفرماء أبرؤه منه لم يرجم على المولى بشيُّ من ذلك المال لانه كان اكتسبه في حال رقه وقد فرغ من ديسه فيكون سالمًا للمولى وكذلك أن كانت أمة فاعتقها وأخذ منها مالها وولدها وأرش بدهاوقد كان الدين لحقها قبل الولادة والجناية ثمحضر الغرماء فان المولى يجبر على أن يدفع اليها مالها لتقضي دينها لان كسبها لايسلم للمولى مع قيام الدين عليها ولا يجبر على دفع الولد والارش ان كان لم يمتقها ولكن تباع فيقضى من ثمنها ومن ارش اليد الدين لأن الولد ليس من كسبها في ثيُّ بل هو ملك المولى كرقبتها وليس للفرماء أن يمينوا على المولي قضاء الدين من مالية الولد ولكن الخيار في ذلك الي المولي فان أرادوا بيم الرقبة لهم في دونهم وفي الرقبة وفاء بحقوقهم فقد وصل اليهم كمال حقهم وارش اليد من جنس حقهم فاذا استوفوا حقهم منه لاسق لهم على الولد سبيل وان كان المولي أعتقها فللغرماء أن برجموا عليــه نقيمتها لانه أتلف ماليتها عليهم ثم يباع ولدها في دينهم أيضا لانه انفصل بمدتماق حقهم بماليتهاو بأخذون من المولى الارش أيضا لانه بدل ما كان تماق حقهم به ثم يتبعون الامـة عابق من دينهم لانها قد أعتقت وان شاؤا البموها بجميع الدين وتركوا الباع المولي فان البموها بدينهـم فأخذوه منهاسل للمولى ولدا لامة وما أخذ من ارش يدهالم يكن لها أن ترجع على المولى بالولد والارش كما لا ترجع بقيمة نفسهااعتبار للجزء باليكل والمعنى اذالمولى يرجع بما يملكه منجهتها

ولها أن ترجع على المولى بما أخذ من مالها لانه كان يتملكه منجهتها فلا يسلم له ذلك الاببراءتها عن الدين فكذلك لو باعماللفر ماء بدينهم وقبض التمن ثم أعتق المشترى الجارية فان شاء الفرماء آخذوا النمن والبعوا الجارية بمابق من دينهم لان ما بقي استقر في ذمتها فعليها قضاؤه من ملكها بمد العتق وان شاؤا البعوها بجميع دينهم فان أخذوا ذلك منها سلم للمولى النمن لانها أصل في جيع الدين والمولى في مقدار الثمن كالكفيل والاصيل اذا قضى الدين من ملكه لم يكن له أن يرجع على الكفيل بشي فكذلك اذا كان المولى كالبهاباذن االمرماء ما كان لهم أن يأخذواجميم ما يقبض المولى من المكاتبة لان ذلك كسبها وحقهم باق في كسبها وان نفذت الكتابة فيها برضاهم فليس لهمأن برجموا فيها بشيءمن دينهم ما دامت مكاتبة لان المكاتب التي استوفوا فى منى بدل الرقبة فاذا وصل اليهم بدل الرقبة لا يبقى لهم سبيل على كسبها مالم تعتق ( ألا ترى ) أن كتابةالمولى اياها باذن الفرماء كبيمها ولو باعها برضاهم وأخذوا ثمنها لم يبق لهم على كسيها سبيل مالمتمتق فكذلك همهنا فان قبض المولى جميم المكاتبة وعتقت فالفرماء بالخيار ان شاؤا أخذوا المكاتبة منالسيد لانه بدل ما تعلق به حقهمتم اتبعوا الامة بما بتي من دينهم لانهاقد عتقت وانشاؤا أخذوا الامة بجميع دينهم فان أخذوه منها سلمت المكاتبة للمولى بمنزلة الثمن الذي أخذه المولى ببيعها برضاهم وهذا لان كل واحد منهما بدل الرقبة وحكم البدل حكم الاصل وملك الرقبة للمولي ما كان مستفادا من جهتها وهي فيما قضت من الدين أصل فلا ترجع على المولى بشئ بما كان متحملا عنها لفرمانها واذا أذن للعبد في التجارة فلحقه دين كبير ثم ان المولى كاتبه فللغرماء أن يفسخوا الكتابة لأنهم يتضررون بما باشره المولى من حيث أنه يتعذر عليهم استيفاء الدين من مالية الرقبة بالبيع والكتابة تحتمل الفسخ فيفسخونها لدفع الضرر عنهـم كما يفسخون البيم وكما يفسخ الشريك الكتابة فان لم يعاموا ذلك حتى أدى الكتابة الى المولى فقد عتق بادائها لوجود شرط المتق والمولي كان يملك تنجيز العتق فيهمم اشتغاله محق الفرماء فيصمخ منه أيضا تعلق العتق باداء المال ويعتق بالاداء ثم للفرماء أن يأخذوا الكتابة من المولى فيقتسمونها بينهم بالحصص لان المؤدى كسب العبد وحق الفرماء في كسبه مقدم علي حق الموني فلا ينتقض العتق باستيفائهم بدل الكتابة من المولى لابه لاناقض للمتق بعمد الوقوع وللغرماء أن يضمنوا المولي قيمته لأنه أتلف عليهم مالية الرقبة بعمد ما تعلق حقهم بها بخلاف المسئلة الاولى فهناك أنما كاتبه برضاهم فكذلك يضمن لمم القيمة ثم

يتبعوا العبد بمابتي من ديونهم لانه حر فعليه قضاء دينه من خالص ملكه وان شاؤا البعوا العبد بجميع دينهم لتقرر الدين في ذمته بعد ما عتق وتسلم الكتابة المولى وليس للعبد أن يرجم عليه بشئ مما أدى لان الكتابة بدل ما سلم للمبد من جهة المولى وهوالمتق فلايكون له أن يرجع على المولى بشئ منه ﴿فَانَ قَيلَ فَالْفُرْمَاءُ اذَا اسْتُوفُوا الْكَتَابَةُ يَنْبَغَى أَنْ لَا يَكُونَ لهم أن يضمنوا المولى القيمة لان بدل الرقبــة ســلم لهم وان كانت الـكتــابة بمنزلة كــــبه وايست ببدل عن رقبته فينبغي للمكاتب أن يرجم به على المولي كما اذا أخذ كسب عبده المأذون وأعتقه فقضى الدين من خالص ملكه كان له أن برجم على المولى بما أخذ منــه من كُسبه ﴿ قَلْنَا المُوجُودُ فَي حَقَّ المُرمَاءُ كُسبِ العبدُ واستيفاءُ الكسبِ لا يبطل حقهم عن بدل الرقبة فأما فيما بين المولى والمكاتب فهو بدل عما أو جبه للمكاتب وقد سلم ذلك للمكاتب من جهته وهذا لان المولى بمقد الكتابة يكون مسقطا حقه عن كسبه فيأخــذُون من المولى ما استوفى باعتبار أنه كسبه ولو كان العبد أدى بعضالكتابة ثم جاء الغرماء فلهم أن يطلبوا الكتابة ويباع المبدلهم في دينهم لان احتمال الكتابة بالفسخ بمد قبض البدل كما كان قبله ويأخذون مافبض المولى من الكتابة لانه كسب العبد المأذون فاذا أجازوا المكالبة جازت لان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الاستداء وما كان قبض المولى وما بتي منها فهو بين الغرماء كما لو كانت الكمابة باذبهم لمابينا أن المقبوض كسب العبد فان كان ما قبض المولي منها هلك قبل الاجازة لم يكن للغرماء الا مابق من الكنابة لان اجازتهم دليل الرضا منهم بقبض ما قبضه المولى فكان أمينا فيه غير ضامن بالهلاك في بده ولو أجاز المكاتبة بمض الغرماء دون البعض لم يجبر لان لكل واحد منهم حق نقض الكناية لاجل دينهم وبعضهم لايملك ابطال حق النقض والذي أجاز قد أسقط حق نفسه فكاله لم يكن في الابتداء الاحق الذي لم يجز ولو أراد وارد المكاتبة فأعطاهم المولى دينهم أو أعطاهم ذلك المكاتب فأبوا أن يقبلوا وأرادوا رد المكاتبة لم يكن لهم ذلك لان حقهم في ديونهم فاذا وصل اليهم كمال حقهم فقد زال المانع من نفوذ الكتابة وهم متمنتون في الاباء لانهم يفسخون الكتابة ليبيعوه في ديونهم وقد وصلت اليهم ديونهم فلهذا لا يكون لهم أن يفسخوا الكتابة والله أعلم

-ه ﴿ باب العبد بين رجلين يلحقه دين ﴾-

( قال رحمه الله ) وأذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة ثم أدانه أحد الموليين

مائة درهم وادانه أجنبي مائة درهم ثم بيع العبد عائة درهم أو قتل واستوفيت القيمة مائة درهم من قاتله أو مات وخلف ما ئة درهم من كسبه فعند أبي حنيفة رحمه الله تقسم هذه المائمة بين الاجنى والمولى الدائن اثلاثا بطريق العول يضرب الاجنبي فيه بماثة والمولى الدائن بخمسين وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله يقسم بينهما على طريق المنازعة أرباعا الانة أرباعها اللاجنبي وربمها للمولى الدائن وجه قولهما أن نصف المائة نصيب المولى الدائن ودينه لاشبت فى نفسه فيسلم ذلك للا جنبي خاصة ونصفه نصيب الذي لم يدن وقداستوفى فيه حق الاجنبي وحق المولى الدائن من دين كل واحــد منهما فيه مقدار خمسـين فيقسم ذلك بينهما نصفين وأبو حنيفة رحمه الله يقول محل الدين هو الذمة وانما المال محل قضاً. الدين لامحل وجوب الدين وجميم دين الاجنبي ثابت في ذمة العبد والثابت من دين المولى نصفه لان نصف العبد ملكه ولا يستوجب المولى على عبده دينا فيضرب كلواحد منهما بجميع ماثبت من دينه لان قسمة كسب العبد بين غرمائه كـقسمة النركة بين الغرماء واذ اجتمع في التركة دين مائة لرجل ودبن خمسون لأخر والتركة مائمة فأنه يضربكل واحدمنهما فيها بجميع حقه وتلكون التركة بينهما أثلاثافهذامثله وهذه المسئلة بنظائرها واضدادهاقد تقدم بيأنهافي كتاب الدعوى فلهذا اقتصرنا على هذا الحرف لكل واحد منهما لان مسائل الباب على هذا تدور ولو ادانه كل واحد من الموليين مائة درهم وادانه أجنى مائة درهم والمسألة كالهافنصف المائة الاجنى ونصفها للموليينأما عندهما فلان نصيب الاكبر فارغ عن دينه وقد استوى فيه الاصغرمع الاجنبي لان الثابت من دين كل واحد منهمافيه بقدر خمسين فيكون بينهما نصفين وكذلك نصيب الاصغر منهما فارغ عن دينه وقد استوى فيــه حق الاكبر والاجني فيقسم بينهما نصفين فبالقسمتين يسلم للاجنبي نصف المائة ولكل واحد من الموليين ردع المائة فاما عند أبي حنيفة فلان الثابت من دين كل واحد من الموليين خمسون ودين الاجنى ثابت كله فيضرب الاجنبي عائة وكل واحد من الموليين مخمسين فكان للاجنبي نصف المائة وللموليين نصفها بينهما نصفينواذا كان رجلان شريكين شركة مفاوضةأو عنان وبينهما عبد ليسمن شركتهما فادانه أحدهما مائة درهم من شركتهماوادا به أجنبي مائة ثم مات العبد وترك مائة أو بيم عائة فللاجنى ثلثاها وللشريكين ثلثها لان ادانة أحد الشريكين في المال المشترك كادائهما جميعا فصار كل واحد منهما مدينا له بقدرالخسين ثم نصيب الاكبر منهما فارغ عن حقه وقد اجتمع

فيه من دين الاجنبي خسون درها ومن دين الاصفر خسة وعشرون لانه كالمدسا مجميمه خمسين على مقدار حقهما أثلاثاو كذلك نصيب الاصغر يقسم بين الاصغر والاجنبي أثلاثا بهذا الطريق فبالقدمة يحصل للاجنبي ثلثا المائة وللموليين ثلث المائة وعندأبى حنيفةدين الاجنبي وهو مائة كله أابت والثابت من دين كلواحد من الموليين مقدار خمية وعشرين فاذاجملت كل خمسة وعشرين سهماصارت المالية التي للاجنبي أربعة أسهم ولكل واحد من الوليين سهم فتكمون القسمة على سنة أربعة للاجنبي وذلك ثاثا المائة وسهمان للموليين وذلك ثاث المائمة ولو كانت شركتهما شركةعنان والعبد من شركتهما فاداناه مائة درهم من غير شركتهما وأدانه أجنبي مائة درهم كان ثلثا المال للاجنبي وثلثه بين الموليين لما قلنا ان كل واحدمنهما صار مدينا له في مقدار خمسين نصف ذلك لافي نصيبه فلم يثبت ونصفه يثبت باعتبار شريكه فكان الثابت من دىن كل واحد من الموليين خسة وعشرين ودين الاجني ابت كله فتكون النسمة بينهم على ســتة أسهم على ما بينا ولوكان العبد من شركتهما فاداناه وادانه أحدهما مائة من شركتهماوادانه أجنى مائة والمسألة بحالها فالمائة كابها للاجنبي ولاشئ لواحد من الشريكين همنا لان العبه والمال كاه من شركتهما فلا يثبت شيء من دين الموليين لأعاد المستحق واتحاد حكم الواجب والمحل الذي يقضي منه وانما الثابت دين الاجنى خاصة وهو نظير مالو كان العبد لواحدفأدانه مائة وأجنبي مائة ثم بيع بمائة فان الثمن كله للاجنبى ولا يكون للمولى منه شئ واذا أذن أحد الرجلين المبد بينهما في التجارة ثم أدانه أحدهما مائة وأدانه أجنبي مائة ثم ان المولى الذي لميآذن للعبد غاب وحضر الاجنبي فأراد بيم نصيب المولى الذي أذن العبد في دينه بيعلهلان دينه متعلق ينصيب كل واحدمنهما والحاضرمنهما خصم فى نصيبه وليس مخصم فى نصيب الغائب ولكن أحد النصفين ينفرد عن الآخر في البيع في الدين فلا يتأخر ببع نصيب الحاضر انميبه الآخرفان بيم بخمسين درهما أخذها الاجنبي كلها لانه لا يثبت شئ من دين المولى الدائن في نصيبه فيسلم نصيبه للاجنبي فان حضر المولي الآخر فأنه يباع نصيبه الاجنبي وللمولي الذي أدانه فيقتسمان ذلك نصفين لان دين كل واحــد منهما ثابت في نصيبه وقد استويا في ذلك فان الباقي من دين الاجنبي فيه خمسون والثابت من دين المولى الدائن فيه خسون فلهذا يقسم نصيبه بينهما نصفين وهـذا شاهد لهما على أبي حنيفة ولكن أبو حنيفة رحه الله يقول قد تميز نصيب أحدهما عن نصيب الآخر همناحين بيمنصيب كلواحد

منهما بعقد على حدة فلا بد من اعتبار حال كل واحد من النصيبين على الانفراد ولو كان ثمن نصیب الولی الذی أدان المبد توی علی الشتری و بیع نصیب الذی لم یدن بخمسین درهما أو باكثر أو باقل فان ذلك يقسم بينهما أثلاثا سهم للاجنى وسهم للمولى الذي أدان لانه لم يصل الى الاجنى شئ من حقه وجميع دينه ثابت في كل جزء من العبد فهو يضرب عالة والمولي الدائن يضرب بما ثبت من دينه وذلك خسون فلهذا قسيرهذا النصف بينهما أثلاثا وهو دليل لابى حنيفة في أنه يتميز في حكم الدين بمضالعبد عن البعض فان اقتسماه كذلك ممخرجت الخسون الاولى أخذها الاجنى كلمالانه قد بقي من دينه هذا القدر وزيادة ولاحق للمولي الدائن في عن نصيبه فيأخذه الاجنبي كلماو كذلك لو كانت أكثر من خسين درهماحتي تزيدعن ثافي الماثة فتكون الزيادة للمولى الذي أد ان لانه تدوصل الى الاجنى كمال حقه والباق نمن نصيب المولى الدائن قد فرغ من الدبن وسلم له ولا يرجع واحد من الموليين على صاحبه بشي لأن نصيب الولى الذي لم مدن استحق مدين كان متعلقا بنصيبه برضاه فلا برجع على صاحبه بشيء وكذلك مخروج ما توى لا تبين فساد في سبب القسمة الاولى لانه لا تبين أن جميع دين الاجنى لم يكن ثانتا مومثذ واذا كان العبد بين رجلين فأذنا له فىالتجارة ثم ان كل واحدمنهما أدانه مائة درهم من رجل آخر وأدانه أجنبي مائة ثم بيع بمائة درهم فالمائة بين الاجنبي والموليين اثلاثًا لكل واحــد منهما ثلثها لان كل واحــد من هذه الديون ثابت بكماله في الفصلين جميما والمولي انمالا يستوجب على عبده دينا لنفسه وكل واحدمن الموليين في الادانة همنانائب عن صاحب المال فكان صاحب المال هو الذي أد انه سفسه فلهذا كانت المائة اثلاثا بينهم ولو كان المال الذي أدانه الموليان كل واحد من المالين بين المولي الذيأدانه وبين أجنى قد أمره بادانته والمسئلة بحالها فان المائمة تقسم على عشرة أسهم أربعة للاجنبي الذي أدان العبد وأربعة للاجنبيين اللذىن شاركهما الموليان في المائتين لكل واحد منهما سهمان ولكل واحدمن الموليين سهم لان كل واحد من الموليين نائب عن شريكه في نصف ما ادانه فيثبت على العبد جميم نصيب كل واحد من الشريكين وفي النصف كل واحد منهما دائن لنفسه فيثبت نصف ذلك النصف باعتبار نصيب شريكه من العبد ولا يثبت نصفه باعتبار نصيبه من العبد فكان الثابت على العبد للاجنبي مائة درهم ولكل واحد من شريكي الموليين خمسون ولكل واحد من المولمين خمسة وعشرون فاذا جملت كل خمسة وعشرين سهما كان الكل عشرة أسهم

فلهذا كانت القسمة بينهم على ذلك واذا كان العبــد بين رجاين وقيمتــه ما ُتنا درهم فأدانة أجنى مائة فحضر الغريموطلب دينه وغاب أحد الموليين فان نصيب الغائب لايقضى فيه بشئ حتى يحضر لما بينا أن كل واحد من الموليين خصم في أصيبه خاصة وأحدهما ليس بخصم عن صاحبه في نصيبه ولكن بيم نصيب الحاضر يتأنى منفردا عن نصيب الغائب فلهذا يباع نصيب الحاضر فان بيم عائة درهم أخذها الفريم كاما لان جيم دينه كان ثابتا في كل جزء من العبد والذي بيم جزء من العبد ولا فضل في ثمنه على دينه فيأخذ جميم ذلك قضاء بدينه فاذا حضر الفائب كان للذي يم نصيبه أن يتبمه محسدين في نصيبه حتى باع فيله أو بعضه لان نصف الدين كان قضاؤه مستحقا من نصيب هذا الذي حضر وقد استوفى من نصيب الآخر بغير اختياره أو باختياره ولكنه غير متبرع في ذلك بلكان محتاجا اليــه لتخليص ملكه فيرجع على صاحبه في نصيبه بخمسين بمنزلة الوارثين لو اقتسما التركة وغاب أحدهما تم حضر الغريم واستوفى جميع دينه من نصيب الحاضر كان له أن يرجع على شريكه بنصف ما أخذه الغريم منه فهذا كذلك واذا رجع في نصيبه مخمسين فذلك دين في نصيبه يباع فيه أو يقضيه وكذلك لو كان العبدقتل فأخذ الحاضر نصف قيمته كان للغريمأن يأخذه كله ويرجع المأخوذ منه في نصيب شريكه اذا حضر وقبض لانالواجب بالقتل بدل العبد كما أن الواجب بالبيع ثمن العبد فيمتبر حكم أحدهما بالآخر ولوكان العبد بينرجلين فاذنا له فى التجارة فلحقه من الدين ألفا درهم لرجاين لكل واحدمنهما ألف درهم وفى بده ألف درهم فأخذها أحد ااوليين فاستهلمها وماتالعبد فللغريمين أن يأخذا المستهلك بالالف فيقتسمانه نصفين لان حقهما في كسب المبدمقدم على حق الموليين فالمستهلك بمنزلة الغاصب فان رفعاه فى ذلك الى القاضي فقضى عليه بدفها اليهما ولم يقبضا شيأحتى ابرأ أحدالغر يمين العبد والموليين من دينه فان الغريم الآخر يأخمذ المستهلك بجميع الالف لان سبب استحقاق كل واحد منهما لجميع الالف مملوم واتما كانت القسمة بينهما لاجل المزاحمة فاذا زالت المزاحمة بان أبرأه أحدهما كان للآخر جميم الالف كالشفيمين اذا أسلم أحدهما الشفعة الاأن هناك يفصل بينماقبل القضاء لهما بالدار ومابعد القضاء لان بالقضاء يتملك كل واحد منهما نصف الدار ومن ضرورته بطلان حق صاحبه عن ذلك النصف وههنا بالقضاء لايتملك كلواحــــد منهما شيأ لم يكن له قبل القضاء فبتى حتى كل واحد منهما في جميم الالف بمد القضاء كما قبله

وانما هذا عنزلة التركة فان حرا لومات وترك ألفا وعليه دين لرجلين لكما واحد منهما ألف فقضي القاضي نقسمتها بينهما فلرنقسهاها ولم يقبضاها حتى أبرأ أحــد الغريمين الميت من دمنه كانت الالف كامها للغريم الباقي ولو اقتسماها وقبضاها ثم أبرأ أحدهما الميت من دينه سلم له ما أخمة ولم يكن لصاحبه من ذلك شي لان البراءة اسقاط لما بتي من حقه دون ماتم استيفاؤه فكذلك في غريمي العبد لوأخذ الالف من المولي المستهلك ثم أبرأ أحدهما العبد من دنه سلم لكل واحدمنهماماقبض فكذلك في هذه الفصول لو كان مولى العبد واحدا ولو كان العبديين رجلين فأذناله أحدهما في التجارة وأقرالعبد بالف في يديه أنها وديمة لرجل وأنكر الموليان فالقياس في هذا أن يأخذ المولى الذي لم يأذن له نصف الالف لان ما في مد العبد كسبه ولكل واحدمن الموليين نصفه بطريق الظاهر واقرار العبد ليس محجة في نصيب الذي لم يأذن له فيسلم له نصف الالف وهو حجة في نصيب الآذن لوجود الرضا منه مذلك حين أذن له في التجارة فكان هذا النصف للمستودع ولكنا نستحسن فنجمل الالف كلها للمستودع لان اذن أحدهما في نفوذ تصرف العبد كاذبهما والاقرار من التجارة فكما ينفذ جميع تجارة العبد بإذن أحدهما فكذلك ينفذ اقراره بإذن أحدهما ويتبين باقراره أن المال للمودع وانما شبت حق الموليين في كسب العبد واذا ثبت باقراره ان هذا المال ليسمن كسبه كان للمودع كله ولو لم يقر بالوديمة حتى قبض الموليان منه الالف ثم أقر بعد ذلك أنها وديمة لفلان وكذباه لم يصدق على الالف لان بأخذ الموليين خرج المقبوض من أن يكون كسبا للعبدوصار يحيث لا ينفذ فيه سائر تصرفاته فكذلك لا منفذ فيه اقراره لان نفوذ الاقرار باعتبار نفوذ سائر التصرفات بخلاف الاول وهناك المال باق في بده فينفذفيه تصرفه فينفذا قراره ويكون الثابت باقراره كالثابت بالبينة ولوشهد الشهود عليه بالف درهم وديمة لهذا الرجل ولكنهم لايعرفونها بمينها فقال العبد هي هذه الالف كان مصدقا في ذلك فهذا مثله ثم لا شي عليه في الوديمة اذا كان اقراره بعد أخذ الموليين لانه لم يتلفظها وانما أخذها الموليان بنمير رضاه ولو أخذها أجنبي منه غصبا وجعدها لم يضمن العبدشياً فكذلك اذا أخذها الموليان منه ولو أذن للعبد أحد الموليين في التجارة فأدانه أجنبي مائة وأدانه الذي أذن مائة درهم فان نصيبه ساعف دين الاجنبي خاصة لانه لا يستوجب الدين في نصيب نفسه ولا في نصيب شريكه فان شريكه لم يضمن باستحقاق نصيبه بالدين فلهذا يباع نصيبه في دين الاجنبي خاصة ولو كان أدانه

الذي لم يأذن له مائة درهم فان كان اعا أدانه قبل ادانة الاجنبي فادانته اذن له في التجارة لانه معاملة منه مع العبد وقد بينا ان دليل الرضا بتصرفه فاذا أدانه الاجنبي بعد ذلك كان عن العبد اذا بيع بينهما اثلاثا في قول أبي حنيفة رحمه الله وارباعا في قولها وهي مسئلة أول الباب وان كان أدانه بعد الاجنبي فاله بباع من العبد نصفه وهو حصة المولى الذي كان أذن له فيضرب فيه الاجنبي مجميع دينه ويضرب فيه المولي الذي أدانه مخمسين فيقتسمان ذلك النصف أثلاثا ولا يلحق حصة الذي أدانه من دين الاجنبي شي لان ثبوت الاذن في نصيبه كان ضمنا لادانه وقد حصل بعد ادانة الاجنبي والدين السابق على الاذن لا يتعلق عالية العبد وان وجد الاذن بعد ذلك كالعبد المحجور اذا لحقه دين بتجارته ثم أذن المولي له في التجارة لا يلحقه ذلك الدين مالم يعنق فهذا كذلك ولما ثبت أن نصيب المدين فارغ عن في الاجنبي بقي جميع دينه في نصيب الذي أذن له وقد ثبت فيه أيضا من دين المولى الدائن خسون فلهذا قسم عن نصيبه بينهما أثلاثا والله أعلم

## - ﷺ بابالعبد المأذون يدفع اليه مولاه ما لا يعمل به ﷺ ح

(قال رحمه الله) واذا دفع الرجل الى عبده مالا يعمل به بشهود وأذن له فىالنجارة فباع واشترى فلحقه دين ثم مات وفى بده مال ولا يعرف مال المولى بعينه فجميع مافى بد العبد بين غرما له لاشئ المولى منه لان مال المولى كان أمانة فى بده وقد مات مجهلا له والامانة بالنجبيل تصيير دينا والمولى لا يستوجب على عبده دينا وما فى يده كسبه بطريق الظاهر فيكون مصروفا الى غرما له ولاشئ المولى منه الاأن يرف شئ للمولى بعينه فيأخذه دون الغره اء لانه عين ملكه وليس من كسب العبد فى شئ وكذلك لو عرف ثئ بعينه اشتراه بمال المولى أو باع به مال المولى لانه بدل ملكه بعينه وحكم البدل حكم المبدل وهذا لانه مجوز أن تكون عين ملك المولى فى يد عبده على سبيل الامانة كما مجوز أن تكون فى يد عبده والم بعن ماله بعينه أو بسدله فهذا يد حر ولو كان دفعه الى آخر فمات كان هو أحق بما عرف من ماله بعينه أو بسدله فهذا مشله الا أن هناك اذا لم يعرف بعينه صار دينا وهو يستوجب الدين على الحر وهنا يصير دينا أيضا ولكن هو لا يستوجب دينا على عبده فيبطل واذا أقر العبد فى حصته بعد مالحقه دينا أيضا ولكن هذا المال الذي فى يده بعينه هو مال مولاه الذى دفعه اليه لم يصدق على ذلك الدين بان هذا المال الذي فى يده بعينه هو مال مولاه الذى دفعه اليه لم يصدق على ذلك

لانه تملق بذلك المال حق غرمائه والمولى مخلف عبده في كسبه خـــلافة الوارث المورث ثم اقرار المورث لوارثه بمين بمدتملق الحقوق بها لا يكون صحيحا فكذلك اقرار العبد لمولاه والاصح أن نفول العبد في حق مولاه متهم فيجمل هو في الاقرار له بالمتق بعد تملق حق الغرماء بالمال بمنزلة المريض يقر لانسان بمين وعليه ديون في الصحة وهناك لا يصح اقراره في حق غرماء الصحة فهذا كذلك الا أن يعرفه الشهود بمينه فحيننذ قد نبت ملكه محجة لاتهمة فيها أو يقر به للغرماء فيكون الثابت في حقهم بتصديقهم كالثابت بالبينة وهو نظير اقرار المريض المديون بوديمة الاجنبي فان أقام ذلك الرجل بببنة انه أودعه عبدا وقبضه المريض الا أن الشهود لا يعرفون العبد بعينه لم يصدق على الفرماء في استحقاق المقر له مملك العين ولكن اذا مات الريض بيع العبد فيقسم ثمنه بين الغرماء وبين المستو دع بضرب فيه المستو دع بقيمته لابه يثبت بالبينة آنه أو دعه العبد ولم يصح منه تميين العبد فقد مات مجهلاله والوديعة بالتجهيل تصير دينا ووجوب هذا الدين بسبب لاتهمة فيه والقول في تلك القيمة ان اختلفوا قول النِرِماء مع أيمانهم لانكارهم الزيادة ولو أن العبد أقر بالوديمة بمينها لاجنى كان اقراره جائزا والاجنبي أحق بها من الغرماء وان لم يكن له بينة على أصل الو ديمة لانه غير متهم في حق الاجنبي وهذا لانه مأذون أقربمين بعد ما لحقه الدين واقرار المأذون بالدفع بعدمالحقه دين صحيح فكذا اذا أقر بالعين (ألا ترى) انه لو أفر بدين استحق المقر له مزاحمة سائر الغرماء فكذلك اذا أقر له بعين استحق العين دونهم بخلاف المريض فانه محجور لحق الغرماء حتى لو أقر بدين لم يصح اقراره في حق غرماء الصحة فكذلك اذا أقر بالدين ولو دفع المولى الى عبده المأذون مالا وأمره أن يشتري الطعام خاصة فاشترى به رقيقا فشراؤه اياه جائز عليه في عتقه لانه خالك أمر الولى وتنفيذ العقد عليه ممكن لكونه مأذونا وليس للبائم أن يأخذ الثمن من المال الذي دفعه اليه المولى لان الثمن فيما اشتراه لنفسه دين في ذمته وأنما يقضي ديونه من كسبه لا من أمانة للمولى في يده وكذلك لو لم يكن مأذوناله ولكنه دفع اليه المال وأمره أن يشمتري به الطعام لانه بهذا يصير مأذونا له فقد رضي المولى بنوع من تصرفه فان نقد النمن من مال مولاه كان للمولى أن يتبع البائع بذلك المال حتى يســترده منه بعينه أو مثله ان كان هالىكا لانه غاصب في قبضه مال المولى لنفسه على وجه التملك ثم برجم البائم على العبد لأن قبضه التقض من الاصل وكان المن دينا في ذمة العبد فبق كما كانوللبائم

أن يطالبه بقضاء الدين من كسبه ولو أن المولى اشترى متاعاً من عبده المأذون بمثل ثمنه فهو جائز لانه غير متهم في ذلك فانه ليس في تصرفه ابطال حق الغرماء عن شيء مما تملق حقهم به وهو كالمريض يبيع عينا من أجنبي عثل قيمته وعليه ديون الصحة؛ فان قيل لماذا لم يجمل هذا بمنزلة بيع المريض من وارثه بمثل قيمته حتى لا يجوز في قول أبى حنيفة رحمه الله فان المولي يخلفه في كسبه خلافة الوارث الورث تقلنا منم المريض من هذا التصرف مع الوارث عبده لحق سائر الورثة لان حقهم متعلق بعين ماله وفى هــذا التصرف ايثار بعض الورثة على البعض بالمين فأما همنا المنع لحق الفرماء وحق الفرماء في المالية دون المين ( ألاترى) أن للمولى أن يستخلص اكسابه لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر وليس في البيع بمثل القيمة ابطال حقهم عن شيُّ من المالية فاذا أجاز البيم طالب العبد مولاه بالثمن لحق غرماً له سواء سلم اليه المبيع أو لم يسلم لان المولي في هـذه الحالة كالاجنبي من كسبه لحق غرمائه ولو حاباً فيه بما يتغابن الناس فيــه أو بما لا يتغابن الناس فيه فهو ســواء ويقال للمولى أنت بالخياران شئت فانقض البيم وان شئت فأد جميع قيمة ما اشتريت وخذ ما اشتريت لان فى المحاباة ابطال حق الغرماء عن شيُّ من المالية والعبد فى ذلك متهم فى حق المولي والمحاباة اليسيرة والفاحشة في ذلك سواء كما في حق المرتهن لأن تصرفه ما كان بتسليط من الفرماء وأنما يتخير الولي لانه يلزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامها هذان قيل هذا قولهما فأما عند أبى حنيفة فالبيع فاسد يمنزلة بيع المريض من وارثه فان هناك لما تمكنت سممة الايثار في تصرفه فسد المقد عنده فكذلك هنا بخلاف البيع بمثل القيمة والاصح ان هـذا قولهم جميما لان العبد في تصرفه مع مولاه كالمريضالمديون في تصرفه مم الاجني فان كان المولي قبضه واستهلكه فعليه كمال القيمة لان المحاباة لا تسملم له وقد تعذر الرد بالاستهلاك فعليه القيمة والقول قوله في فضـل القيمة لانه منكر لازيادة فالقول قوله مع بمينه الا أن نقيم الغرماء البينة على أكثر من ذلك ولو كان المولى هو الذي باعمتاعه من العبد بمثل قيمته أو أقل منها | فبيعه جائز لانه مفيد فانه يخرج به من كسب العبد الى ملك المولىما كان المولي ممنوعا منه قبل ذلك لحق الغرماء ومدخل مه فى كسب العبــد مالم يكن تملق مه حق الغرماء وهــذا التكلف عندهما فأما عندأبي حنيفة فالمولى لا يملك كسب عبده المدون كما لا يملك كسب مكاتبه فيحوز البيع بينهما وللمولى أن يمنع البيع حتى يستوفى النمن كما لوباعه من مكاتبه وهذا

لان البيع يزيل المتق عن ملك البائع ولا يزيل ملك اليد ما لم يصل اليه الثمن فيبقى ملك اليد للمولي على ما كان حتى يستوفى الثمن فان دفع اليه الثمن وقبض ما اشترى فهوجا تزولاسبيل للغرماء على المولى فيما قبض من التمن لان المبيع خلف عن الثمن فى تملق حق الغرماء بهولو سلم المولى ماباعه الى العبد قبل أن يقبض الثمن والثمن دين على العبد فقبض العبد لما اشترى جأثر وهو للغرماء ولاشئ للمولى من الثمن وعند أبي يوسف قال هذااذا استملك العبد المقبوض فان كانقامًا في يده فللمولى أن يسترده حتى يستوفى الثمن من العبد وجه ظاهرالرواية أنه بتسلم المبيع أسقط حقه في الحبس وملك اليد الذي كان باتيا له فلو بقي الثمن بتي دينا في ذمة المبد والمولى لم يستوجب على عبده دينا وجه قول أبي يوسف انه آنما أسقط حقه في العين بشرط أن يسلم له الثمن ولم يسلم فيبقي حقه في المين على حاله ويتمكن من استرداده مابقيت المين لانه يجوز أن يكون له ملك المين فيما في يد عبــده فكذلك يجوز أن يكون له ملك اليد فيه فاما بمد الاستهلاك فقدصار دينا ﴿ولو كان الْمَن عروضًا كان المولى أحق بذلك الثمن من الغرماء لانه بالمقد ملك العرض بمينه ويجوز أن يكون عين ملكه في عبده وهو أحق به من الغرماء ولو كان المولي باع متاعه من عبده بأكثر من قيمته بقليــل أوكـثير فالزيادة لا تسلم للمولي لكونه متهما في المعاملة مع المولي بحق الغرماء ويكون المولى بالخيار ان شاء نقض البيم وان شاء أخذ من العبد قدر قيمة ما باع وأبطل الفضل لا نه ما رضي بخروجه عن ملكه الا بشرط سلامة جميع النمن له ولم يسلم واذا خرج العبد الي مصر فأنجر فيه فلحقه دين ثم قال لم يأذن لي مولاى فلان في التجارة وقال الفرماء قد أذن لك فللفرماء بيع جميم ما في يده في دينهم استحسانا وفي القياس لا يباع شي مما في يده حتى يحضرالمولي فتقوم عليه البينة بالاذن لان السبب الموجب للحجر عليه وهو الرق معلوم والغرماء مدعون عارض الاذن والمبد ليس بخصم في ذلك ما لم يحضر مولاه وأكثر ما فيه أن تكون معاملته معهم اقرارا منه بأنه مأذون له ولكن اقراره لا يكون حجة على المولى وما في يده من الكسب ملك المولي كرقبته فكما لا تباع رقبتـه في الدين حتى يحضر المولي فكذلك لابباع كسبة وجه الاستحسان أن الظاهر شاهد للغرماء لان استبداد العبد بالتصرف معهم دليل ظاهر على كونه مأذونا ومن حيث العرف الانسان لا يبعث عبده الي مصر آخرمالم يأذن له فى التجارة أ ولكن هذا الظاهر حجة في دفع الاستحقاق لا في آبات الاستحقاق و في حق الرقبة حاجتهم

الى استحقاق ماليتها على الولي والظاهر لا يكنى لذلك فما لم يحضر المولي لاتباع الرقبة فأما في حق الكسب فحاجتهم الى دفع استحقاق الولى لان المولى يستحق الكسب من جهة عبده بشرط الفراغ عن دينه \* يوضحه أن الكسب حصل في يده بسبب معاملته وديونهم وجبت بذلك السبب أيضا فهم أحق بالكسب حتى يستوفوا ديومهم منهم بطريق اقاسة البدل مقام المبدل وأما الرقبة فسلامتها للمولى لم يكن بالسبب الذي به وجبت الديون عليمه فلهذا لاتباع حتى بحضر مولاه فان أقام الفرماء البينة ان العبد مأذون له وهو يجحدوالمولى غائب لم تقبل بينتهم لخلوها عن الفائدة فان حقهم ثابت في الكسب من غير بينة والعبــد ليس بخصم في حق الرقبة فلولم تقم البينة على الاذن وأقر به المبعد بيع مافي يده أيضا ولم أبم رقبته لان الخصم في الرقبة المولى واقرار العبد ليس محجة على المولى فان حضر مولاه بعد ماباع القاضي ما في يده فقضاه الفرماء فأنكر أن يكون أذن له في التجارة فان القاضي يسأل الغرماء البينة على الاذن من المولى لائهم يدعون عليه الاذن المارض فلا بد أن يقيم البينة عليه فان أقاموها والاردوا ما أخذواه فان قيل فأين ذهب قولكم انهم يستحقون ما في يده باعتبار الظاهر ختلنا نم ولكن هذا الاستحتاق أنما يكون في حقّ من لم يثبت له حقيقة الاستحقاق بعد ذلك قبل أن يحضر المولى لان الملك في رقبته للمولى لا يثبت حقيقة ما لم يحضر فيصدته في ذلك ( ألا ترى ) أنه لو حضر وقال هو حر أوملك فلان لغيره لم يكن له في كسبه سبب الاستحقاق حقيقة فأما بمد ما حضر وادعى رقبته فقد ظهر استحقاقه حقيقة لكسبه فيسقط اعتبار هــذا الظاهر بعد هــذا ويحتاج الغرماء الى اثبات السبب الموجب للاستحقاق لهم في كسبه ورقبته على المولى وذلك الاذن فاذا لم نقيموا البينة على ذلك لزمهم رد ما أخذوا واذا اشتري العبد من رجل متاعا فقال الرجل للمبــد أنت محجور عليك فلا أدفع اليك ما اشتريت مني وقال العبد أنا مأذون لي فالقول في ذلك قول العبد لان معاملة الرجل ممه اقرار منــه يصحة المعاملة وكونه مأذونا له في التجارة فانه لايحل للرجـــل أن يمامل عبــد الغير الا أن يكون مأذونا له فهو في قوله أنت محجور عليك مناقض في كلامه ساع في نقض ما تم به فلا يقبل قوله ولا يمين على العبد لان اليميين ننبني على صحــة الدعوى ا ودعوى الحجر باطلة للتناقض وكذلك لو أقام البينة على ذلك لم يقبل منه وبجبر على دفع ماباع وأخذ الثمن منه كما التزمه بالبيع وكذلك لو كان العبــد هو البائم فقال المشــترى أنت

محجور عليك وقال العبد أنامأذون لى فالقول قول العبدلما بينا ويجبر المشترى على أخذما اشترى ودفع الثمن ولا يمين على العبد ولا تقبل بيئة المشترى على أنه محجور عليه ولا على أقر ارالعبد به عند غير القاضي أنه محجورعايه لانه مناقض في هذه الدعوى لانه تد تقدم منه الاقرار بانه مآذون له وان أقر العبد بذلك عند القاضي رد البيع لان المشترى وان كان مناقضا فقد صدقه خصمه والناقض اذا صدقه خصمه نقبل قوله \* يوضحه ان تصادقهما على آنه محجور عليه اقرار منهما ببطلان البيع ولو تقايلا البيع عن تراض جاز فان حضر الولى بعد ذلك فقال كنت أذنت له في التجارة جاز النقض الذي كان فيما بين البائع والمشترى ولم يلتفت الى قول المولى لان تصادقهما على بطلان البيع بمنزلة الاقالة منهما والاقالة من العبد المأذون صحيحة وكذلك اذا قال لم آذن له ولكن أجزت بيمه لم يبطل ذلك النقض لان تصادقهما على بطلان البيم يوجب انتفاء البيع مأذوناكان أو غير مأذون والاجازة انما تلحق البيع الموقوف دون المنتقض ولو لم يحكم القاضى بنقض البييع حتى حضر المولى فقال كنت أذنتله أو قال لمآذن له ولكني أجزت البيم جاز ذلك البيع لأنهما لو كانا متناقضين في كلامهما فبنفس التكلم لا ينتقض البيع منهما مالم يتأكد ذلك بقضاء القاضى فاذا كان البيع قامًا قبل أن يحكم القاضي بنقضه لحقـه الاجازة منجهة المولى وينفذ باقراره بانه كان مأذونا وهـذا لانهما ينكران أصل جواز البيع وانما يجعل ذلك عبارة عن نقض البيع بنوع اجتهاد فاما في الحقيقةفنقض الشيُّ تصرف فيه بعد صحته وانكار الشيُّ من الاصل لا يكون تصرفا فيه بالنقض بعد صحته كما أن انكار الزوج النكاح لا يكون اقرارا بالطلاق فاذا كان مجتهدا فيه لايثبت حكمه الا بقضاء القاضي ولو باع العبد متاعا لرجل ثم قال هذا الذي بمتك لمولاي لم يأذن لى في بيعه وأنامحجور علىوقال المشترى كذبت وأنت مأذون لك فالقول قول المشترى لان اقدامهما على البيع اقرار منهما بصحته فلا يقبل قول من يدعي بطلانه بمد ذلك وكذلك لو كان العبد هو المسترى ثم قال أنا محجور على لم يصدق ويجبر على دفع التمن فان حضر المولى وقال لم آذن له في شي فالقول قوله وبرد البيم والشراء لان الاذن مدى على المولى وهو سكر وكذلك لو أن عبدا ابتاع من عبد شيأ فقال أحـدهما أنا محجور على وقال الآخر أنا وأنت مأذون لنا فالقــول قول الذي يدعى منهما الجواز للبيع والشراء لوجود الاقرار من صاحبه بذلك ولا يمين عليـه ولا تقبل بينة الآخر بالحجر ولا على اقراره به عنــد غــير القاضي لكونه

مناقضا في دعواه ولو أفر بذلك عند القاضي أخــذ بذلك وأبطل البيع بينهما لتصادقهما على بطلان البيع واذا اشترى الرجل وباع ولا بدري أحر هو أو عبد فلحقه دين كثير ثم قال آنا عبــد فلان وصدته فلان وقال هو عبدى محجور عليه وقال الفرماء هو حر فالدين لازم للعبد يباع به الا أن يفديه مولاه لان الظاهر من حال مجهول الحال الحرية وقد ثبت للفرماء حق مطالبته بديونهم في الحال فهو اذا أقر بالرق وصدقه المولى فقد زعما ان حق الغرماء متأخر الى ما بعد عتقه وذلك غير مقبول منهما في حق الفرماء كما لو ادعى المدنون أجـــلا في الدين ثم ليس من ضرورة ثبوت الرق باقراره ان تتأخر ديونهم الى مابسـد المتق بل بجوزأن يكون مطالبا بالدين في الحال وان كان رقيقا كالمبــد المأذون أو المحجور في دين الاستهلاك فهو نظير مجهولة الحال اذا أقرت بالرق لا يقبل اقرارها في ابطال الذكاح لهذا المنى واذا بقي مطالبًا في الحال بالدين وهو رقيق بيع فيه الا أن يفــديه مولاه لانه ظهر وجوب هذا الدين في حق المولى والدين لا يجب على العبد الا شاغلا مالية رقبته ولو جني عبده جناية باقرار أو ببينة ثم قال أنا عبد فلان فصدقه فلان بذلك وقال ولى الجناية بل هوحر فهو عبد لفلان ولا حقالاصحاب الجناية في رقبته لانهم ينكرون تعلق الجناية برقبته ويزعمونان حقهم على عاقلته ولا يمر ف له عاقلة ثم بين ثبوت الرق بإقراره ووجوب ارش الجنابة على عاقلته منافاة وبين حربته كما زعموا واستجقاق رقبته بالجنابة منافاة والمتنافيان لا مجتمعان واقرار صاحب الحق معتبر في حقه لا عالة فاذا أقر أنه حر لم يكن له على أخذ الرقبة سبيل مخلاف الاول فالدين هناك واجب عليه حراكان أو عبدا الا أنه اذا ثبت رقه يستوفى الدين من مالية رقبته أو من كسبه وقد ثبت رقه باقراره وكذلك عبد مأذون عليه دىن فقال غرماؤه لمولاه قدأعتقته وقال المولى لم أعتقه فان العبد يباع للغرماء لانهم يدعون العتق والضمان على المولى والمولى منكر فاذا لم يثبت عتقه بتى مستحق البيم في الدين كما كان ولو كان جني جنابة فقال أصحاب الجناية للمولى قد أعتقته وقال المولى لم أعتقه فالعبد عبد المولى على حاله لانكاره المتق ولا شئ لاصحاب الجناية لانهم يزعمون أنه لم يبق لهم حق قبسل العبد وأنما حقهم قبل المولى وهو الفداء اذا كان عالما والقيمة بالاستهلاك اذا لم يكن عالما ولايستحقون ذلك على المولى الا باقامة البينة على المتق وسقط حقهم عن المبدلا قر ارهم بأنه لاحق لمم في رقبته مخلاف الدين فهناك ماأقروا بسقوط حقهم عن ذمة العبد بالمتق ( آلا ترى ) ان ماادعو ا

من العتق لو كان ظاهرا بقي الدين بعده فى ذمة العبد وللفرماء أن يطالبوه بجميع ذلك وفى الجناية لو كان العتق ظاهرا فرغ به العبد من الجناية فلا يكون للاولياء عليه سبيل بعدذلك فكذلك اذا ثبت ذلك فى حق الاولياء بافرارهم والله أعلم

## ۔ ﷺ باب اقرار العبد المأذون بالدين ﷺ۔

(قال رحمه الله ) واذا أتر المأذون بالدين من غصب أو غيره لزمه صدقه المولى أو لم يصدقه لان الغصب وجب الملك في المضمون عند أداء الضمان فالضمان الواجب مه من جنس ضمان التجارة واقرار المأذون عمله صحيح ولهذا لو أقر بهأحد المتفاوضين كان شريكه مطالباً وكذلك لو أقر انه اشترى جاربة فوطئها فوجوب العقر هنا باعتبار الشراء لولاه لكان الواجب الحد وكذلك لو غصب جارية بكرا فافتضها رجل في يده ثم هرب كان لولاه أن يأخذ العبد بمقرها لان الفائت بالافتضاض جزء من ماليتهاوهي مضمو نة على العبد بجميع أجزائها فاذا فات جزء منها في ضمانه كان عليه بدل ذلك الجزء وهو مؤاخذ به في الحال اما لانه ضان غصب والعبد مؤاخد بضمان الغصب في الحال مأذونا كان أو محجورا أو لان هـ ذا من جنس ضمان النجارة ولو أقر العبـ د انه وطئ جارية هذا الرجل سكاح بغير اذن مولاه فافتضها لم يصدق لانه ليس من التجارة ولهذا لو أقر به أحد المتفاوضين لم يلزم شريكه فان صدقه مولاه نذلك مدئ مدن الغرماء لان تصديق المولى في حق الغرماء ليس محجة فوجوده كعدمه فانبق شئ أخذه مولى الجاربة من عقرها لان الباقي حق مولى العبد وتصديق مولى المبد في حقه معتبر ولو كان هذا السبب معاينا كان لمولي الجارية أن يأخذ عقرها من كسبه في الحال فكذا اذا ثبت بتصادقهما عليه ولو تزوج المبد المأذون وعليه دين امرأة باذن مولاه كانت المرأة أسـوة الغرماء عهرها وعا يجب لها من النفقة وهـذا لان النكاح باذن المولى صحيح مع قيام الدين عليه فان الدين لايزيل ملكه عن رقبته وأنما تثبت ولايةالتزويج باعتبار ملكه تم في النكاح منفعة الغرماء لانه يستعف به والمرأة تعينة على الاكتساب لقضاء الدين فظهر وجوب الدين بهـذا السبب في حق الغرماء فلهذا كانت المرأة أسوة الغرماء بمهرها ونفتتها ولو كان العبــد أنر انه وطئها بنكاح وجحد المولى أن يكون أذن له فىذلك لم يؤخذ بالمهر حتى يمتق لان انفكاك الحجر عنه في النجارة والنكاح ليس بتجارة فالمأذون

فيه والمحجور سواء ولو أقر المحجور بذلك وكذبه المولى لم يؤاخذ بشئ حتى يمتق وكذلك لو أقرانه وطئ أمة بنكاح فافتضها باذن مولاه أو بنير اذن مولاه ومولاه يجحد ذلك فاقراره بهذا لا يكون حجة على الولى ولا يظهر الدين به في حق المولى لأنه لولا الذكاح لكان الواجب عليه الحد سواء كانت الوطوءة حرة أو أمة فامذا لايطالب بشئ حتى يمتق وكذلك لو أقرانه افتضها باصبعه غاصبا كان اقراره باطلا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رخمهما الله لانه ممنزلة الجنابة فانه اقرار باتلاف جزء من الآدى فهو كاقراره بقطع بدهاأ ورجلها وفى قول أبي يوسف رحمه الله أقراره جائز ويضرب مولاها عمرهام عالفرماء لانهاقر اربدين الاستهلاك والفائت بهذا الفعل جزء من المالية ( ألا ترى) أنهذا السبب لو كان معاينا يباع ولا يدفع به واقرار المَّاذُونَ بدين الاستملاك صحيح في مزاحمة الغرماء وفي حق المولى وقد بينا المسئلة في كتاب الاقرار فانكان أقر أنه غصما ثمافتضهاباصبعه فاناختار المقرله التضمين بالفصب كانالاقرار صيحا لان ضمان الفصب من جنس ضمان التجارة فالاقرار به صحيح ويجمل فى الحبكم كان غيره فعل بها ذلك في ضمان العبد وان اختار التضمين بالافتضاض فهو على الخلاف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله الاقرار باطل وعنــد أبي يوسف رحمه الله هو صحيح كما بينا واذا كان على المأذون دين كمثير فاقر مدىن لزمه ذلك وتخاصموا فيه لانه مطلق التصرف مادام مأذوناوان لحقه الدين فاقراره يكون حجة عنزلةالبينة في أنبات المزاحمة للمقر له مع سائر الغرماء وهذا لان الاقرارين متى جمعهما حالة واحدة مجملان كانهما كانامعا وكما وجب تصحيح اقرار المأذون في حق الولى لحاجته الى ذلك في تجارته بجب تصحيحه في حق غرماً له لان الناس اذا علموا أناقراره لهم لايصح بعد لحوق الدين تحرزوا عن معاملته ولو أقر بشئ بعينه في يديه أنه لفلان غصبه منه أوأودعه اياه وعليه دين كثير بدئ بالذي أقر بعينه لان اقراره بالعين صحيح مادام مأذونًا ويكون الثابت باقراره كالثابت بالمماينة وبين أن المقر به ايس من كسبه فلا يتعلق به أ حق غرماً له وان أنى ذلك على ما في بده ولو أقر بعبد في يده الله الن فلان أودعه اياه أو قال هو حر لم علك فالقول قوله لأنه نفي ملكه عن هذا العين ولم يظهر له فيه سبب الملك فان الظاهر كونه في يده واليدفي الآدى لا تكون دليل الملك (ألا ترى ) ان من في مده لو ادعى ذلك وقال لست علك له بل أنا حر كان القول قوله ولا سنبيل للفرماء عليه فكذلك اذا أقر به | المَاذُونَ ولواشترى المَاذُونَ من رجل عبدا ونقده الثمن وعليه دين أو لادين عليه ثم أقر ان البائم أعتق هذا العبد قبل أن يبيعه اياه وانه حر الاصلوأ نكر البائع ذلك فالعبد مملوك على حاله لانسببالملك للمأذون فيه قد ظهر وهو شراؤه وانقيادالعبدله عند الشراءاقرار منه بانه مملوك حتى لو ادعى بمد ذلك أنه حر الاصل وان البائع أعتقه لم يقبل قوله فيمه ألا بحجة فاقرار المأذون بذلك بعد ظهور سبب الملك له فيه مم انكار البائم بمنزلة اعتقاقه اياء والمأذون لايملك الاعتاق فلا يقبل قوله فيما يوجب العتاقله لان كلواحد من الكلامين ابطال للملك بعد ظهوره في المحل بظهور سببه مخلاف الاول فالذي ظهر للمأذون هناك البعد في العبد وهو ليس بدليـل الملك فيكون كلامه انكارا لتمليكه لاايطالا للملك الثابت فيه وكذلك لو أقر بالتدبير من البائع أو كانت جارية فأقر بولادتها من البائع لازالتدبير والاستيلاديوجب حق العتق للمملوك والعبد ليس من أهل ايجابه فلا يصح اقراره به لحقيقة العتق فان صدقه البائع انتقض البيع بينهما ورجع بالثمن عليه لانهما تصادقاأن البيع كان باطلابينهما وهما علكان نقض البيع بالفاقهما بالاقالة فيعمل بعدتصادقهماعلى بطلانه ويرجع العبد بالثمن عليه والحرية أوحق الحرية بثبت للمملوك بعد تصديق البائع من جهنه والبائم أهل لايجاب ذلك بان يشتريه من العبدثم يمتقه بخلاف الاول فهناك البائع منكر والبيع بينهما صحيح باعتبارالظاهر فلو ثبتت الحربة أو حقها للمملوك فأعاشبت من جهة المأذون وهو ليس بأهل لذلكولو أقرالمأذونأن البائم كان باعه من فلان قبل أن يبيعه منه وقبضه فلان منه ونقده الثمن وجاء فلان مدعى ذلك فهو مصدق على ذلك ويدفع العبد الى المقر له لان كلامه افرار بالملك في العبد للمقر له وهو من أهل أن نوجب الملك له فيه بطريق التجارة فيكون قوله مقبولا في الاقرار بالملك له وانما يثبت الملك للمقر له همنا من جهة العبد يمنزلة مالوأقر له بالملك مطلقا بخلاف الاول فكلامه هناك ابطال للملك والعبد ليس من أهله تم لا يرجم على البائم بالثمن الا بينة يقيمها على ماادى أو يقر البائم به أو يأبي اليمين لان افراره ليس بحجة على البائم والبائم مستحق الثمن باعتبار صحة البيع ظاهرًا فلا يبطل استحقاقه الا بالبينة أو باقراره أو بمايقوم مقام اقراره وهو الذكول \* فأن قيل كيف تقبل البينة من المأذون أو يحلف البائع على دعو اموهو مناقض في هذه الدعوى لان اقدامه على الشراء اقرار منه بالملك لبائمه وبصحةالبيع فتوله بعد ذلك بخلافه يكون تناقضا وقلنا لا كذلك بلهذا اقرار منه ان البائم بسبيل من بيعه لانه وكيل المشترى أو بائم له بغير أمر المشترى على أن يجيزه المشترى فاذاأ بي أن يجيزه كان له أن يرجع بالثمن عليه فلهذا قبلنا بينته على

ذلك وحلفنا البائم لانه أدعي عليه مالو أقريه لزمه فاذا أنكر استحلفه عليمه ولو باع العبدجارية من رجل وقبضها ذلك الرجل بمحضر من الجارية ولا يدري ماحالها فادعي رجل انها ابنته وصدقه بذلك المشترى والعبد فالجاريةابنة الرجل وترد اليه ولاينتقض البيع فيما بينهما لانها مملوكة للمشترى بما جرى من البيم بينه وبين العبد وقد أقر انهاحرة بنت المدعي واقراره بذلك صحيح فى ملكه لانه يملك ايجاب الحرية فيها من قبله فيصح الاقرار به أيضا ولا ينتقض البيم فيما بينهما لان المأذون قد استحق الثمن عليه فلا يقبل قوله في ابطال ملكه عن الثمن من غير أن يمود اليه بمقابلته شئ وهذا لان الجارية لما انقادت للبيع والتسليم فذلك اقرار منهاأنها كانت مملوكة للعبد حتى لو ادعت الحرية بعد ذلك لا تقبل قولها الا محجة فاقر ارالعبد بعدذلك أنها كانت حرة الاصل يكون ابطالا لملكه الثابت فيها ظاهرا وقوله في ذلك غير مقبول وليس من ضرورة ببوت النسب والحرية لها بتصديق المشترى رجوعه على العبد بالثمن ولو كان اشتراها من رجلوقبضها منه فأقر البائم بذلك أيضا انتقضت البيوع كلها ويرجعوا بالثمن لان باثمها من المبد أهل لايجاب الحرية لها في ملكه فيصح اقراره بحريتها ويكون هذا تصادقا منه على بطلان البيم جميما وهم متمكنون منذلك بنقض البيمين بالاقالة فيممل تصادقهم على ابطالها ويرجع بالثمن بمضهم على البعض بخلاف الاول فهناك لو عمل تصديق العبد كانت الحرية لها من جهته وكسب المأذون لا يحتمل ذلك ولو كان المأذون اشتراها من رجل بمحضر منهاوقبضها وهيساكمة لاسكر ثم باعها من رجل وقبض الثمن ثم ادعى أجنى أنها المته وصدقه في ذلك المأذون والجارية والمشترى وأنكر ذلك البائع من العبد فالجارية حرة بنت الذي ادعاها باقرار المشترى ولا يبطل البيم الذي كان بين العبد وبين المشترى الآخر لما بينا أن المشترى من العبد يملك ايجاب الحرية فيها فيعمل تصديقه للاجني في ملكه والعبد لا يملك ذلك في كسبه فلا يعمل تصديقه في ذلك وكذلك لو ادعى المشترى الآخر أن الذي بأعهامن العبد كان أعتقها قبل أن ببيمها أو درها أو ولدت وصدقه العبد مذلك فاقرار المسترىمن العبد بذلك صحيح لتمكنه من ايجاب الحرية أوحق الحرية لها وتصديق العبد اياه بذلك باطل فان كان أقر بالحرية فهي حرة موقوفة الولاء لان المسترى ينفي ولاءها عن نفسه ويزعم ان البائم الاول أعتقها وهو منكر لذلك فتكون موقوفة الولاء ولوكان أقر فيها تسدبيرأو ولادة فهي موقوفة في ملك المشترى الآخر فاذا مات البائم الاول عتقت لان المشترى

الآخر مقر بان عتقها تعلق بموتالبائع الاول والبائع الاول مقر أن اقرار المشترى الآخر فيهانا فذلانها مملوكة لهولا يرجم بالثمن على العبدحتى يمتق فيرجم به عليه حين ثذلانه بالتصديق صار مقرا بوجوب رد الثمن عليه واكن لم يصح اقراره بهذا مع قيام الرق لحق مولاه وغرمائه فاذا زال ذلك بالمتق كان مأخوذا مه كما لو أقر بكفالة أو مهر وكذلك لو كان المأذون منكرا لجميع ذلك الا أنه لا يرجع عليه بالمن في هذا الفصل بمد المتن أيضا لان المسترى بدعي وجوب رد الثمن عليه وهو منكر لذلك فمالم يثبت المشترى دعواه بالحجة لايرجع عليه بخلاف الاول فهناك العبد مصدق له مقر يوجوب رد الثمن عليمه بسبب لا يحتمل الفسخ فيجمل كالمجدد الاقراريه بمد المتق فيرجم عليه بالثمن ولو كان المشترى الآخر ادعى ان الذي باعها من العبد كان كانبها قبل أن يبيمها وصدقه المأذون في ذلك أوكذبه وادعت الامة ذلك لم تكن مكاتبة وهي أنة للمشترى بيعها ان شاء لان الكتابة تحتمل الفسخ وقد عجزت هيءن أداء بدل الكتابة عجمالة من يؤدى البدل اليه لان المشترى الآخر نرعم أنهامكاتبة للبائم الاول وأنه لا ينفعها دفع البدل اليه والبائم الاول ينكر ذلك ويزعم أنها مكاتبة للمشترى الآخر باقراره فصارت كما لو عجزت عن أداء البدل المدم ما تؤدى البدل به في يدها وذلك موجب انفساخ الكتابة فاذا انفسخت كانت أمة فالمشترى ببيعها ان شاء وان كان على المأذون دين فأقر بشئ في مده أنه وديمة لمولاه أو لابن مولاه أو لابيه أو لمبدله تاجرعليه دين أولادين عليه أو لمكاتب مولاه أو لام ولده فافراره لمولاه ولمكاتبه وعبده وأم ولده باطل لان حق غرمائه تماق بكسبه والولي يخلفه في كسبه خلافة الوارث المورث فكما أن افرار المريض لوارثه أو لمبده أو لمكاتبه لايصح لكونه متهمافى ذلك فكذلك اقرار العبدلمولاه لانسبب التهمة بينهما قائم وكذلك لمبد مولاه أو لام ولده فان كسبهما لمولاه وكذلك اقراره لمكاتب مولاه لان للمولى في كسب المكاتب حق الملك فأما انراره لامن مولاه أولامنه فجائز لانه أيس للمولى في ملكهما ملك ولا حق ملك (ألا ترى) أن المريض اذا أقر لابي وارثه أو لابن وارثه جاز اقراره لهذا المهني واذا صح الاقرار صار المقربه بعينة ملكا للمقر له فلا تتعلق به حق غرمائه كما لو أقر به لاجنبي ولو لم يكن على العبد دينكان افراره جائزا في ذلك كله لأنه لأتهمة في اقراره فانه لاحق لاحد في كسبه وان لحقه دين بعد ذلك لا يبطل حكوذلك الاقرار بمنزلة الصحيح اذا أقر بعين لوارثه ثم مرض ومات فاقراره يكون صحيحا وان كان

أقر بدين لاحد منهم ثم لحقه دين بعد ذلك لم يكن للمقرله شئ ان كان هو المولي أو أمولده أو عبده الذي لا دين عليه لان المولي لايستوجب على عبده دينا فاقراره له ما كان ملزما اياه شيأ بخلاف اقراره له بالمين فقد مجوزأن يكون للمولى عين في يد عبده وأم ولده وعبده الذي لا دين عليه كسبهما للمولى فالاقرار لهماكا لاقرار للمولى فان كان عليه دين أو كان أقر لمكاتب مولاه أو لاينه ثم لحقه دين اشتركوا في ذلك لان المقرله ههنا بمن يستوجب الدين على المبد وقد صحاقراره له لانتفاء التهمة حين لم يتماق حق أحدهما بماله فهو كما لوأقر لاجنى ثم لحقه دين آخر فيشتركون في كسبه واذا أقر المأذون لابنه وهوحر أو لابنه أو لزوجته وهي حرة أو لمكاتب الله أولعبد الله وعليه دين أو لا دين عليه وعلى المأذون دين أولا دين عليه فاقراره لمؤلاء باطل في قول أبي حنيفة وفي قولهما اقراره لهؤلاء جائز ويشاركون الغرماء في كسبه وهذا لان كسب المأذون فيه حق غرمائه أو حق مولاه وافراره عند أبي حنيفة لمن لا تقبل شهادته في حق الغير باطل لوكان حرا فكذلك اذا كان عبدا وفي قولهما اقراره لمؤلاء جائز منزلة اقراره لاخيه وأصل المسئلة في اقرار أحد المتفاوضين لابيه أو لامنه مدين أو وديمة لا له لا يجوز على شريكه في قول أبي حنيفة رحمه الله وهو جائز في قولهما وقد بيناه في كتاب الاقرار والشركة أو هو بناء على بيع الوكيل ممن لاتقبل شهادته له بمثل القيمة أو بالمحاباة وقد بيناه فى كتاب البيوع واذاكان علىالعبدالمأذون دين فأذن لجارية له فى التجارة فلحقها دين ثم أقرت له موديمة في يدهالم تصدق على ذلك لان المأذون في حقها عنزلة المولى في حق المأذون وقد مينا أن اقرار الأذون المديون لمولاه بمين في يده غير صحيح فكذلك اقرارهاله ولانما تملوكة للمولى اذا لم يكن على المأذون دين بالاتفاق فاقرارها له بالوديمة اقرار لعبد مولاها واقرار المأذون لعبد مولاه باطل وان أقر العبد لها بوديمة في مده صدق على ذلك بمنزلة اقرار المولى لعبده بمين في يده فانه يكون صحيحا ويستوى ان كان على المأذون دين أولم يكن فتكون هي أحق به من الغرماء ﴿ فَانَ قَيْلُ هِي مُمَاوِكَةَ لِلْمُولِي المَّاذُونَ فَاقْرَارُهُ لما كاتراره لامة مولاه فينبغي أن لا يصح اذا كان على المأذون دين \* تلنا نم ولكن ان صح لم يكن عليها دين فجميع ما أتر لهابه قديمو داليه و يكون مصروفا الى غرمائه كسائر اكسابهافلا يكون في هذا الاقرار ابطال حق الغرماء عن شئ مما تماق حقهم به ولا ابطال حق المولى بخلاف اقراره لامة مولاه فليستمن كسبه لانفيه ابطالحق الفرماء عما أقربه لها وان كان

عليها دين فاقراره لهما يكون اقرارا لنرمائها واقرار الأذون لنرمائها صحيح لانهم منه عنزلة الاجانب فلهذا جاز اقراره لها بخلاف اقرارهالانه اذا صح اقرارها له يخرج المقر به من أن يكون كسبالها وسطل حق غرمائها عنه فالهذا الا يحكر بصحته وكذلك ان أقر لها بدين الا أن في الاقرار بالدين هي تشارك غرماء المأذون في كسبة وفي الاقرار بالمين هي أولى بالمين من غرماء المأذون فان كان يعض غرمائها مكاتبا للمولى أو عبدا مأذونا له في التجارة وعليه دين فان كان العبد المقر لادمن عليه فاقراره لهابالدمن والوديمة صحيح بمنزلة أقراره بذلك لفرماتها وان كان عليمه دىن فاقراره لها باطل لانه لو جاز ذلك شارك المكاتب والعبد بدينهما ساتر غرمائه فيه واقراره لمكاتب مولاه أو لعبد مولاه باطل اذا كان عليه دين فكذلك اقراره عـ ا يوجب الشركة لهما يكون باطلا (ألاترى ) أن رجلا لو مات وعليه دين لقوم شتى ثم حضر رجل آخر الوت فأقر للميت بوديمة ألف درهم في يدهأو بدين ثم مات وبعض غرماء الميت الاول أحد ورثة الآخر كان اقراره باطلا لانه لو صح اقراره ثبتت لوارثه الشركة في المقر به ولو كان بمض غرماء الجاربة أبا للمولي أو ابنه فأقر لهما المبد يوديمة أو دين وعلى المبددين فاقراره جائز لاناقرار المأذون لاب مولاهأو ابنه بالدين والمين صحيح فكذلك اقراره بما تثبت فيه الشركة لهما ولو كاذبعض غرماتهاأب العبد أو الله وعلى العبد دن أولا دن عليه فاقراره في قياس قول أبي حنيفة باطل وهوجائز في قولهما وهذا ساء على الاول في آنه لو أقرلابيه أو لابنه بدين أو عين لم يجز عند أبي حنيفة فكذلك افراره بمايوجب الشركة لهما في المقر به وكدلك لوكان بمضغر مائهامكاتبا لابي العبد المأذون أو لامنه ولوكان بمض غرمائها أخا للميد كان اقراره لها جائز الآنه لاتهمة في اقراره لاخته فكذلك لاتهمة في اقراره لها وان كان شبت فيه الشركة لاخته واذا أقر المأذون وعليه دن أولادن عليه مدن كان عليه وهو محجور عليه من قرض أوغصب أووديمة استملكها فصدته رب المال مذاك أو كذبه وقال ذاك بمدما أذن لك مولاك في التجارة فالقول قول المقر لهوالمال لازمالمبد اذا لم يصدقه المقر له انه كان في حالة الحجر لانه من أهل التزام المال بالاقرار في الحال وقد أضاف الافرار الي حالة لا تنافى وجوب المال عليه فان المال مذه الاسباب مجدعلي المحجور عليه وان تأخر الى عتقه فلم يكن هو فى هذه الاضافة منكرا وجوب المال عليه بل هو مدع أجلا فيه الى وقت عتقه فان صدقه المقر له بذلك لم يؤخذبشئ منهحتي يمتق الا بالفصب

خاصة فضمان الغصب يلزمه في الحال وان كذبه المقر لهأخذ بالمال في الحال لان ماادعي من الاجل لم يثبت عنا. تكذيب المقر له فكانه ادعى الاجل الى شهر في دن أقر به مطلقا وقيل فى القرض والوديدة التي استهاكها هذا الجواب على قول أبي حنيفة ومحمد فأما عند أبي بوسف فيؤاخذ به في الحال وان صدقه كما في الغصب وقد بينا المسئلة في الوديمة وكذلك الصي والمعتوه الذي يعقل البيم والشراء وقدأذن لافي التجارة فيقر بنحو ذلك لان الاذن لهما في التجارة صحيح واقرارهمابه دالاذن نافذ كاقرارالع دوكاينفذاقرارهما بعدالبلوغ عن عقل الاأمهما لايؤاخذان بالقرض والودامة المستماكة اذا صدقه ما المقر له في ذلك بعد الكبر والافاقة لان الثابت باقرارهما كالثابت بالمعاينة رقد طمن عيسي رحمه الله في مسئلة الصبي فقال هذا في قياس قول أبى حنيفة وأب وسنت صيحوه و خطأ في قول محمد على قياس مسئلة الاقرار اذاأ سلم حربى ثم قال لرجل غصيبك أنف درهم في دار الحرب وأنا حربي فاستهلكتها وقال الرجل غصبتها فى دار الاسلام فالنول قول الحربي في قول محمدوكذلك اذا قال المولي لممتقه أخذت منك ألف درهم في حال ما كنت عبدي فاستهلكتها وقال العبد بل أخذتها بعد العتق فالقول قول المولي عند محمد لانه ينكر وجوب الضمان عليه أصلا باضافته الاقرار الى الحالة التي أضاف اليها فكذلك الصبي والمتوه فأنهما ينكران وجوبالمالءليهماأصلا بالاضافة الى حالة الحجر فيذبني أن لا يجب المال عليهما عند محمد وان كذبهما المقر له في الاضافة ولكنا نقول الاصح أن محمدا رحمه الله يفرق بين هذه الفصول فاز في مسئلة الحربي لايجب عليه رد ما أخذه حال كونه حربياوان كان غامبا ذلك وكذلك في مسئلة المولى لايلزمه رد ما أخذه من العبد في حال قيام رقه وان كان غاصبا ذلك فاءا أتر بمال لوعلم صدقه لم يجب عليه رده قبل تبدل الحال فلا يكون اقراره ملزما شيأ والصيأقر بما كان يجب رده لو كان معلوما حال قيام عينه لان ما استقرضه الصبي أو أخذه وديهة يجبرده مادام قامًا بعينه فلا يخرج اقراره بهذه الاضافة من أن يكون ملتزما في الاصل فلم ذا يلزمه الضمان اذا كذبه المقر له في الاضافة كما في فصل العبد فان أقاما البينة انهما فـ لا ذلك قبرأن يؤذن لهمافي التجارة وأقام المقر له البينة أنهما فعلا ذلك بعد ما أذن لمها فى النجارة فالبينة بينة المهرله لان فى بينته الزام المال والبينات لذلك شرعت ولانه أثبت قاء المين في مدهما بعد ما أذن لمها في التجارة وذلك يدفع بينتهما على استهلاك العين قبل ان يؤذن لممافىالتجارة فالمذاكان القول قوله والبينة بينته واذا أذن لعبده في النجارة ثم حجر عليه

أُمْ أذن له بعد ذلك ثم أقر أنه كان استقرض من هذا الرجل ألف درهم في حال اذنه الاول وقبضهامنه أو أنه كان استودعه في حال اذنه الاول ألف درهم فاستهلكها أو ما أشبه ذلك فصدقه رب المال أو كذبه فالمال لازم للعبد في الوجوه كام اويحاص به غرماءه المعروفين لانه أقر وهو من أهل التزام المال بالاقرار في الحال وأضاف الاقرار الى حالة لا تنافى وجوب الضمان عليه بذلك السيب في الحال فهو عنزلة اقراره بالدن مطلةًا في المحاصمة مم الفرماء فكذلك الصبي والممتوه في نحو هذا بخلاف الاول فهناك أضاف الافرار الى حالة تنافي و جوب المال بذلك السبب على الصبي والمعتوه أصلاوعلى العبد مالم بعتق فلهذا فرقنا ببن تصديق المقرله في ذلك وتكذيبه هناك وسو"ينا بينهما ههنا ولو أذن امبده في انتجارة تم حجر عليــه فأفر بعد الحجر بغصب اغتصبه في حال اذنه أو بقرض أو بوديمة أو مضاربة استهلكها في حال اذنه فكذبه المولى ولا مال في يد العبد لم يصدق حتى يعنق لانه حين أقر فهو محجور عن الاقرارواقراره ليس بحجة في حق المولي فلا يثبت به الدين في حق المولى اذا كذبه واكمن حتى أذن له المولى مرة أخرى سأله القاضي عما كان أقر به فان أقر به بعد الاذن الاخير أ. ذذ به لان اتراره الاول في حالة الحجر كالمعدوم في حق المولى فكانه ماأتر به حتى الآن وهو منفك الحجر عنه حين أقر به الآن وان أنكر ذلك أو قال لم يكن اقرارى ذلك محق وان كنت أقررت به في تلك الحالة لم يؤخذ به لانه لم يوجد بهد انفكاك الحجر منهاقرار ملزم في حق المولى واقراره في حالة الحجر مماكان مازما في حق المولى فأكثر مافيــه انه ظهر ذلك بقوله الآن ولو كان ظاهرا عنــد القاضي بانَ كان في مجلســه في حالة الحجر لم يؤاخذ به في الاذن الآخر مالم يمتق فكذلك إذا ظهر بذوله الآن والصي والممتوه في ذلك كالعبد ولو لم يكن أقر في حال حجره ولكن أقر في حال اذنه الآخر انه كان قد أقروهو محجور عليا انه غصب من هذا الرجل ألف درهم في حال اذنه الاول أو انه أخذ منه ألف درهم ودينة أو مضاربة فاستها كمهاوصدقه رب المال مذلك لم يازمه حتى بعتق لان بتصادقهما ظهر افراره في حالة الحجر ولو كان افراره في حالة الحجر مملوماً للةاضي لم يقض عليه بشي حتى يمتق فكذلك اذا ظهر ذلك بتصادقهما ولو قال القر له قد أفررت لي مذلك في حال اذلك الاول أو قال عال اذلك الآخر فالقول قول المقر له لما بينا ان العد أضاف الاقرار

الى حال لاينافىالتزام المال بالاقرار وان كان يتأخر الى المتق فـكان مدعيا للاجل لامنكرا للمال فاذا كذبه المقر له فيما ادعى من الاجل أخذ بالمال في الحال وان أقارا البينة على ذلك فالبينة مينة المقرله أيضا لان في مينته اثبات الملك في الحال ولامه لامنافاة بين البينتين فيجمل كان الامرين كانا وكانهأقر بذلك قبل الحجر وأقر به بعد الحجر أو أقر به بعدا لحجر وأقر به في الاذن الآخر أيضا ولو كانذلك من الصبي والمعتو ملم بلزمهما ذلك باقر ارهما كالزم العبد باقراره من غير بينة لانهما أضافا الاقرار الي حالة ممهودة تنافي صحة اقرار هما أصلا فكما ا منكرين للمال مخلاف العبد فهو أضافة الاقرار إلى حالة الحجر وذلك لاينافي صحة الاقرار في حقمه فان قامت البينة للمقر له على افرارهما مه في حالة الاذن الاول أو في حالة الاذن الأخر أخذا بذلك لان الثابت بالبينة كالثابت بالمماينة واذا أذن لمبده في التجارة ثم حجر عليـه ثم أذن له وفي يده ألف درهم يمـلم انها كانت فيحال الاذن الاول في يده فآقر أنها وديمة لفلان فهو مصدق في قول أبي حنيفة وكذلك لو أقر بالف في يدهأنه غصبها من ذلان في حالة الاذن الاول فهو مصدق في قول أبي حنيفة وقالًا لا يصدق العبد على الالف وهي للمولى ويتبع المقر له العبد بما أقرله به في رقبته فيبيعه فيه وكذلك لو أقربها بعد مالحقه الدين في الأذن الثاني فالالف للمقر له في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما هي للمولى وأصل هذه المسئلة فيما اذا حجر الولى على عبده المأذون وفي بده مال فلم يأخــذ المال من بده حتى أقر العبد بذلك المال بعينه لانسان أو أقر بدين له على نفسه فاقراره جائز عند أبي حنيفة وعندهما أقراره باطل وما في يده للمولى لان صحة أقراره في حق أأولي باعتبار الاذن وقد ارتفع بالحجر فهو كما لوكان محجورا عليــه في الاصل فاقر بمين في يده لانسان أو مدىن وهناك افراره في حق المولى باطل\*يوضحه اناقراره معتبر كسائر تصرفانه ولو أنشأ تصرفا آخر فيما في يده بمدالحجر لم ينفذ ذلك منه فكذلك اذا أقربه هيوضحه ان الحجر عليه لما كان منما له من التجارة فيما في يده كان قامًا مقام أخذ المال منه ولو أخذ المال منه لم يصبح اقراره فيسه بعد ذلك فكذلك اذا حجر عليه لان صحة اقراره لحاجته اليه في التجارة ولا بي حنيفة حرفان أحدهما أن اقرره في هذا المال كان صحيحا في حال اذنه وأعما كان يصح باعتبار يده على المال لاباعتبار كونه مأذونا (ألاترى) انه لو أخذ المال منه ولم يحجر عليه لم يصح اقراره فيه بمد ذلك لا نمدام يده فعرفنا ان صحة اقراره فيه بعد ذلك باعتبار يدهويده باقية بمد الحجر

عليه مالم يأخذالمال منه فيصح اقراره فيه كما قبل الحجر مخلاف مابعد أخذ المال منه والثاني أن تقاء مده على المال أثر ذلك الاذن ويقاء أثر الشي كبقاء أصله فيما يرجم الى دفع الضرر كما ان بقاء المدة يجمل كبقاء أصل النكاح في المنع لدفع الضرر وصحة اقرار المآذون بالدين والمين لدفع الضرر عن الذين يماملون معه والحاجة الى دفع الضرر باقية بمد الحجر لانه لو لم يجز اقراره حجر المولى عليه أيضا اذا صار الكسب في بده قبل أن يقر عاءليه ثم لا يصحاقر اره فيتضرر به الغرماء فلدفع الضرر جعلنا نقاء أثر الاذن كبقاء أصله مخلاف مابعد أخــ المال منه لانه لم يبق هناك شي من آثار ذلك الاذن وهذا على أصل أبي حنيفة مستمر فانه جمل السكر في المصير بمد الشدة بمنزلة بقاء صفة الحلاوة في اباحة شربه والدليل عليه أن العبد بعد الحجر عليه هو الخصم في حقوق تجاراته حتى لو كان وجد المشترى منــه بالمشترى عيبا كان له أن يخاصمه فيه كما قبل الحجر وصحة اقراره من حقوق تجاراته الا أنه لا سبق ذلك بمد أخذ المال منه لا نه لو بقي كان كلامه استحقافا للملك على المرلى ابتداء وذلك لايجوز بمــد الحجر فأمّا ما بق الكسب في يده فيكون اقراره في المدنى انكارا لاستحقاق المولى الا أن يكون استحقاقا عليه ابتداء ومخلاف انشاء التجارة فان ذلك أبات سبب الاستحقاق ابتداء على الولى وهو غير محتاج الى ذلك واقامة أثر الاذن مقام الاذن باعتبار الحاجة فلا يمــدو موضعها اذا عرفنا هـ ذا فنقول لا أثر للاذن الثاني فما في يده من المال مما علم انه كان في الاذن الاول فيجمل وجوده كمدمه ولو لم يوجـدكان الاقرار صحيحا عند أنى حنيفة في ا استحمّاق المقر له المين وعندهما يكون اقر اره باطلا فكذلك بعد الاذن الثاني الا أن عندهما اقراره في الاذنالثاني اقرارا بوديمة مستهلكة فيكون اقرارا بالدن وهولو أقربدين البعه المقر له في رقبته فباعه فيه فكذلك هنا واذا أذن لعبده في التجارة فأقر انه كان أقر لهذا الرجل وهو محجور عليه بالف درهم وقال المقر له قد أقررت لي بعد الاذن فالقول قول المفر له لا نه أضاف الاقرار الى حالة لاتنافي صحة افر اردفان اقرار العبد المحجور بالمال ملزماياه بمد العتق ولوكان المبدصفيرا أو كانصفيرا حرا أومعتوها فأقروا بعدالاذنانهم قدأقروا له مذلك قبل الاذن كانالقول قولهم لانهم أضافو االاقرار الىحالة ممهودة تنافى صحة اقرارهم أصلا فلم بكن كلامهم في الحال اقر ارا بشي الماهو عنزلة قول أحدهم أقررت لك بألف قبل أن أولد أو قبل أن أخلق فلا يلزمه شي وان كذبه المقرله في الاضافة لانه منكر للمال في الحقيقة والله أعلم بالصواب

## ۔ ﷺ باب افرار المحجور عليه ﷺ۔

(قال رحمه الله) وهذا الباب بناء على الخلافية التي بيناها اذا أقر المبد بمد الحجر عليه مدين أو عين قائمة في يده ، ضمونة أو أمانة مستهلكة أو غير مستهلكة فانه يصدق فها في يده من المال عند أبي حنيفة ولا يصدق في استهلاك رقبته بالانفاق حتى اذا لميف ما في بده عا عليه لا تباع رقبته فيه لان القياس أن لا يصح رق بعد الحجر في شي مما في يده ولكنه استحسن أبو حنيفة رحمه الله فأقام أثر الاذن مقام الاذن في تصحيح اقراره وهذا الاثر في المال الذي في يده لارقبته لانه لا يدله في رقبته بعد الحجر ولو ادعي انسان رقبته لم يكن هو خصماً له ولا كسبه مستفاداً للمولى من جهتمه بشرط الفراغ من دينه ورقبته كانت للمولى قبل الاذن فعادت كما كانت وان كان عليه دىن في حال اذنه باقراره أو بيينة كان ذلك الدين مقدما على ما أقر به بعد الحجر لان ذلك الدين لزمه حال الاطلاق فيكون سببه أقوى مما أقر بهبعه الحجر والضميف لا يزاحم القوى كالدين المقر به في المرض مم دين الصحة في حق المر وهذا لان ما في يديه من الكسب صارمستحقا للغرماء الذين وجبت ديونهم في حال الاذن وهو غير مصدق في ابطال استحقاقهم فكذلك في اثبات المزاحمة معهم وان لمبكن عليه دين ولم يقر بشئ حتى أخذ مولاه المال منه أو باعه ثم أقر بشئ من ذلك لم يصدق العبد فيه على شئ من ذلك المال أما اذا أخذ المال منه فلانه لم يبق أثر ذلك الاذن في المال الأخوذ منه وأما اذا باع فلانه يحول الى ملك المشترى وذلك مفوت محل الاذن لان محله كان ملك الاذن واقامة الاثر مقام الاصل في حال بقاء محل الاصل لا بعد فواته ولان صحة اقراره قبل البيم باعتبار أنه هو الخصم في بقاء تجارته وقدانعدم ذلك بالبيم حتى لا يكون لاحد ممن عامله أن يخاصمه بعد ما باعه المولي في عيب ولا غيره فلا يصح اقراره بعد ذلك فى حال رقه ولكنه يؤخذ به اذا عتق فيما هو دين عليه من ذلك لا نه مخاطب فاقر اره صحيح في حكم الالتزام في ذمته ولكنه لم يطالب به لحق المولي فاذا سقط حقه بالعتق أخذ مجميم ذلك والعبد الصغير في جميم ذلك بمنزلة الكبير الا أنه لا يؤخذ به بمدالمتق لا نه غير مخاطب فلا يكون التزامه صحيحا في حق نفسه واذا حجر على عبده وفي يده ألف درهم فأخـــذها إ المولى ثم أقر العبد أنها كانت وديعة في يده لفلان وكذبه المولى لم يصدق على ذلك لانه لم يبق لامبد فيها يد حين أخــذها المولى وكان صحة اقراره باعتبار يده فان عتق لم يلحقه من

ذلك شئ لانه أقر بان المال كان في بده أمانة وقد أخذها المولي من غير رضا العبدو تسليطه فلا يكوز ذلك وجبا للضمان عليه كما لوغصب الوديمة أجنبي من المودع والبضاعة والمضاربة آمانة في مده كالوديمة ولو كان غصبا أخذ بهاذا اعتقلانه أقر موجوبالضمان عليه بالفصبوقد عجز عنرد المين فعليه قيمتها ولو حجر عليه وفي يده ألف درهم وعليه ألف درهم فآقر أن هذه الالف وديمة عنده لفلان أو مضاربة أو قرض أو غصب الم بصدته على ذلك وأخذهاصاحب الدين من حقه ثم عتق العبد كانت الالف دينا عليه يؤاخذ مها لانه في حق نفسه يجمل كانما أقربه حق وقد أقر أنه قضي بمين مال الغير دينا عليــه وذلك موجب للضمان عليــه كان المال في . يده امانة او مضمونا ولو حجر عليه وفي يده الف درهم فأقر بدين الف درهم عليه ثم اقر ان هذه الالف وديمة عنده لفلان فالالف في قياس قول الى حنيفة لصاحب الدين لان صحة اقراره باعتبار ما في مده و كمالو أقر بالدين صار المقر به مستحقاً للمقر له بالدين فاقراره بمدذلك بالمين لغيره لا بطال استحقاق الاول باطل عنزلة الوارث اذا أقر بدين على الميت مثل ما في يده من التركة ثم أن بمين التركة لانسان آخر فاذا صرف المال الى المقر له بالدين ثم عتق أنبعه صاحب ألو ديمة لانه قضي بالوديمة دينا عليه يزعمــه واستفاد به براءة ذمتــه فيتبمه صاحب الو ديمة بمثايا بمد المتق بخلاف مايآخذه المولي منه لانه ما قضي به د نا في ذمته أنما أزال المولى بدَّ، عنه من غير رضاه فيجمل في حقه كالهالك فلا ضمان عليه فيــه ولو كان أقر أولا بالوديمة كانت الالف لصاحب الو ديمة ويتبعه صاحب الدين بدينه بعد العتق وفي قول أبي يوسف ومحمد افراره بالوديمة باطل والالف يأخذه المولى ولانتبعه صاحب الوديمة اذا عتق فأما المقر له بالدين فيبيمه بمد المتق بدينه لان افراره بالدين في ذمته صحيح ولوأ قراقر اوا متصلا فقال لفلان على ألف درهم وهذه الالف وديمة لفلان كانت الالف بينهما نصفين في قول أبي حنيفة لانه عطف أحد الكلامين على الآخر وفي آخر كلامه مايغاير موجب أوله فيتوقف أوله على آخره ولان اقراره بالوديمية متصلا بالاقرار بالدين بمنزلة الاقرار وديمة مستهلكة لأنه حين قدم الاقرار بالدين قد صار كالمستهلك للوديمة فكاله أقر مدين ودين في كلامه موصول فيكون الااف بينهما نصفين واذا عتق أخــذاه بما بقي لمها ولو بدأ في هذا الاقرار المتصل بالوديمة كانت الالف اصاحب الوديمة لانه تملك المين نفس الاقرار والدين بعد ذلك شبت في ذمته تم يستحق به كسبه وقد سين أن ما في بده لم يكن كسبا له

فلهذآ لا شملق به حق المقر له بالدين ولو ادعيا جميعا فقال صدقتما كانت الالف بينهما نصفين لانه ما ظهر الاقرار بالوديمــة الا والاقرار بالدىن ظاهــ وذلك يمنم تمــام استحقاق المين للمقر له بالوديمة \*والحاصل ان صحة اقراره ههنا باعتبار ما في مده كما أن صحة اقرارالوارث باعتبار ما في مده من النركة وقد بينا هـذه الفصول في الوارث في كتاب الاقرار فكذلك في حق العبد المأذون لعد الحجر والعبد الصغير والحر الصغير بعد الحجر عليهمافي هذا عنزلة الكبير الا أنهما لا يؤاخذان بعد العتق والبلوغ بشئ مما يؤخذ به العبـــد الـكبير بعد العتق لان اقرارهما في حقه الم يصح ولو حجر على عبده وفي بده ألف درهم فأقر لرجل بدين ألف درهم أوبوديمة ألف درهم بمينها ثم ضاع المال لم يلحق العبد من ذلك شي حتى يعتق لأن صحة اقراره باعتبار ما في يده وقد المدم ذلك بهلاك ما في بده فكانه أقر ولا مال في بدم فاذا عتق أخذ بالدين دون الوديمة لان ما أتر به كالممان في حقه ولوكان ذلك معاننا معلوما لم يلحقه ممه بعد هلاك الوديمة في بده وكان مؤاخذا بالدين فهذا مثلهواو حجر عليه وفي يده ألف درهم وعليه دين ألف درهم ثم أذن له فأقر بدين ألف درهم لرجل آخر أووجبت عليه ببينة فالأ اف التي في يده لصاحب الدين الاول خاصة لان الاذن الثاني غير مؤثر فمافي مده مما كان في الاذن الاول ووجوده كمدمه وقد مينا انه كما أقر بالدين الاول صار ما في مده مستحقاً للمقر له فلا يتغير ذلك عالحتهمن الدين في الاذن الثاني وكذلك أن أقر العبد ان هذا الدين كان في حال الاذن الأول لانه غير مصدق في الاسناد في حق المقرله الأول وكذلك ان أقر انها وديمة عنده لرجل أودعها اياه في حال الاذن الاول فالاول أحق بالالف ويتبم صاحب الوديمة العبد بها في رقبته لانه قضى بالوديمة دينا عليه بزعمه وعندهما الالف لمولاه ويتبع بالدين في رقبته لان الاذرالثاني غير مؤثر فيما في يده من الكسب فان الولى بالحجر عليه يصير كالمخرج لما في يده من يده ولكن اقراره بالدين في الاذن الثاني صحيح في رقبته فيباع فيه الا أن يقضي المولى دينه ولو حجر عليه وفي بده ألف درهم وعليه دين خمسما مة فأقر بمد الحجريدين ألف درهم ثم أذن له فأقر أن تلك الالف التي كانت في يده وديمة أودعها اياه هذا الرجل فانه لا يصدق على الوديمة والالف التي في بده لصاحب الدين الاول منها خمسهائة والخسمائة الباقية للذي أقر له المبد بالالف وهو محجورعليه لان ما وجب عليه في الاذن الاول مقدم فيما في يده فيأخذ صاحب الدين الاول كمال حقه ثم المقر له بالدين بعد

الحجر مستحق لما بقىفى يده فيأخذه وقد بقى عليه من الدين خمسمائة فيؤاخذ به بمد المتق و متبع صاحب الوديمة المبدبوديمته كلها فيباع فيه الاأن يقضيه المولى لان اقراره بالوديمة حصل في حال الاذن الثاني وهو صحيح في حق المولي وقد قضى بالودية دينا عليه نزعمه فيؤاخذ سدله في الحال وفي قول أبي بوسف ومحمد خسمائة من الالف لصاحب الدين الاول وخسمائة للمولي لان افراره بالدين بمــد الحجر عندهما غير صحيح ويتبم صاحب الوديمة فيه المبد بخمسها تة درهم ويبطل من وديمته الخسمائة التي أخذها المولى لان اقراره بالوديعة حصل في حالة الاذن|لا أنه|نما يصير ضامنا لما قضي به دينا عليه دون ما أخذه المولي بغير اختيارهوانما قضى الدين الذي عليه بخسمائة منهافيتبع بذلك خاصة والخسمائة الاخرى أخذها المولى فهي في حقه وما لوأخذهاغاصب آخرسوا، فان هلك منهذه الالف خسمائة في يد الدبد كانت الخسمائة الباقية اصاحب الدين خاصة لان حقه مقدم في كسبه على حق من أقر له بعد الحجر ويلزم رقبة العبد من الوديمة خسمائة لانه انما يكون ضامنا باعتبار أنه قضي الدين بالوديمة وقد كانذلك في مقدار الخسمائة خاصة وما زاد على ذلك هالك في بده من غير صنعه فلا يلزمه ضمانه واذا وهب المبد محجور عليه ألف درهم وقبضها المبد فلم يأخذها منه المولى حتى استهلك لرجل ألف درهم ببينة ثم استهلك ألفا آخر ببينة فالالف الهبـة للمولي لانه ليس للمحجور عليه يدمنتبرة شرعاً فيما هو في يده صورة (ألا ترى) أنه لو باعه في ذلك انسان لم يكن هو خصماً له فهو وما لو أخذه المولي من يده سواء فما يلحقه من الدين بمد ذلك في ذلك انسان لم يكن هو خدما له يتملق رقبته دون مال آخر لمولاه ولو كان دينا قبل الهبة كانت الهبة لصاحب الدين لان الموهوب بالقبض صاركسبا له وحق غرمائه في كسبه مقدم على حق مولاه لان الكسب أنما يسلم للمولي بشرطالفراغ من دينمه وبقيام الدبن عليه عنمد الاكتساب يتمذر هذا الشرط فلهذا كانت الهبة اصاحب الدين بخلاف الاول فان هناك حين صارت الالف كسباله ما كان لاحد عليه دين فتم شرط سلامة الكسب للمولي ثم لا يتغير ذلك بلحوق الدين اياه وان استهلك بمدالهبة ألف درهم لرجل آخر بينته كانت الهبة لصاحب الدين الاول وكان ينبغي أن يثبت فيه حق صاحب الدين الثاني لان تملق صاحب الدين الاول به يمنع استحقاق المولى وتبوت بده على المال حكما فيثبت فيه حق غريمي العبد باعتبار يده كما لو كان مأذونا ولكنه قال لو لم يكن عليه الدين الاول لم يثبت لصاحب الدين الثاني

حق فى ذلك الكسب فتأثير الدين الاول واستحقاق الغريم ذلك الكسب به فى ننى شوت حق الغريم الثانى منه لافى اثبات ذلك \* يوضحه ان حق الغريم الاول فى هذا المال أقوى من حق المولى لانه مقدم على الولى ثم استحقاق المولى اياه يمنع شوت حق الغريم الثانى فيه فكذلك استحقاق الغريم الاول اياه بخلاف المأذون لان الافرارين فى حقه جميمهما حالة الاطلاق وقد بينا ان حال الاذن جعل بمنزلة زمان واحد فكان الدينين وجبا عليه معا فيستويان فى استحقاق الكسب مها والله أعلم

## ـه ﴿ بَابِ خصومة العبد المحجور عليه فيما يشترى ويببع ڰ٥−

(قال رحمه الله) واذا اشترى العبد المحجور عليه عبداً بغير اذن مولاه فشراؤه باطل لان في تصحيحه شغل ماليته بالثمن والمولى غير راض مه وفيه ادخال المشترى في ملك المولى لمقد الماوضة من غير رضاه وليس للحر هذه الولاية على حر فلأن لايكون للمبد على مولاه أولى ولا يقال أنه بدخل المين في ملكه نقبض الهبة والصدقة لان المولى علك رقبته ماقصد الا تحصيل المنفعة لنفسه فيكون راضيا بما هو انتفاع محض محصل له مملك رقبته فان أجازه المولى بعد الشراء جاز لان الاجازة في الانهاء كالاذن في الانتداء وهذا لانالعبد من أهل المقد فانمقد المـقد فيه وامتنع نفوذه بمراعاة حق المولى وباجازته يرتفع هـذا المانع لوجود الرضا منه تماق الثمن بماليته وكذلك لو باع شيأ من مال مولاه أو مماوهب للعبد فبيعه باطل لانه لاقي محلا مملوكا للمولى ومثله من الحر لايصح الا باجازة المولى فكذلك من العبد فان أجازه المولى جاز والمهدة على العبد كما لو أذن له في الابتداء وهذا لان العبد من أهل التزام العهدة في حقه لانه مخاطب وانماامتنع ثبوته في حق المولي لانمدامرضاه بهوقد تحقق الرضا بإجازته والاجارة والرهن والقرض في هــذا كالبيم والشراء والصي والحر والمتوه الذي يمقل الشراء والبيع في ذلك كالعبد لأنه من أهل التزام العهدة عند انضمام رأى الولي الى رأنه واذا اشترى العبد المحجور عليه متاعاً بغير أذن مولاًه ثم أذن له في التجارة لم يجز شراؤه المتقدم لآنه بالاذن صار منفك الحجر عنـه فيما استقبل من النصرفات وصار المولى راضيا بشغل ماليته عا منشئه من التصرفات بمد الاذن فلا يؤثر ذلك في تصرف سبق الاذن فان أجازه العبد بمد ذلك جاز استحساما لان الاجازة انشاء تصرف منه وهي فما هو القصود

عنزلة ابتداء الشراء أو لان المولى صار راضيا تنصرف فتكون اجازته ذاك العمقد بعد رضا المولى كاجازة المولى ولو أجازه المولى جازلان بالاذن له في النجارة لم نزل ملك المولى وولايته عنه فاجازته بمد الاذن له كاجازته قبل أن يأذناه في التجارة ولو أعتقه المولى بطل الشراء المتقدم لآنه لاوجه لتنفيذه بعد العتق على الوجه الذي انعقد حالة الرق فانه انعـقد موجبا الملك للمولى على سبيل الخلافة عن العبد وبعد العقد لو نفذ كان موجبا الملك للعبد مقصودا عليه وبه فارق الاذن له في التجارة لانه لو بتي المقد موقوفا بمــد الاذن كان موجبا الملك للمولى على وجه الخلافة عنه اذا تم بإجازته واجازة مولاه وهمهنا بمد العتق لاببق كذلك ولا يجوزأن منف ذالعتمد موجب حكما غير الحكم الذي انمقد له ولهذا لا تعمل اجازة العبد بعد المتق فيه ولا أجازة المولى ولا أجازتهما جميما لان بالمتق تمين جهة البطلان فيه فلا ينقلب جائزا بمدد ذلك الا بالتجديد بخلاف النكاح فان المبدد لو تزوج بنير اذن المولي ثم أعتقه المولى نفذ النكاح لأن النكاح المقد موجبا ملك الحل للميد عند فوذه وبمدالمتق اذا نفذ أثبت ملك المحل للمقد كما أوجبه المـقد وكان المانع من نفرذه حتى المولي فاذا سـقط حقه بالمتق نفــذ فأما الشراء فانعقد موجباً الملك في المشــترى للمولى على وجه الخلافة عن العبد ولا يمكن انفاذه كذلك بمدالمتق قال ( ألا ترى ) ان عبدا محجورا عليه لو اشترى جارية بالف درهم ثم ان المولى باع عبده من رجل فأجاز المشترى شراء الجارية لم بجز لانه لو نفذ بإجازته ثبت الملك في المشترى للمشترى على وجه الخلافة عن المبد وأنما انمتمد موجباالملك للبائم وكذاك لو أجازه البائع لم يجز لانه لو نفذت اجازته كانت العهدة على العبــد في ماليته ومالية ملك المشترى وهو غـير راض بذلك وكذلك لو لم يبعه المولى ولكنه مات فورثه وارثه فأجاز البيع لم يجز لانه لو جاز ثبت الملك للوارث على سبيل الخلافة عن العبد فاذامات المولى فقد خرج من أن يكون أهلاللتماك بالعقد فتمين جهة البطلان في هذا الشراء واذا اشترى المحجور عليه عبدا من رجل بالف درهم وقبض المبد ولم ينقد التمن حتى مات العبد في يده فلا ضمان عليه في العبد حتى يمتق لانه قبضه بتسليم المالك فلا يكون هو جانيا في القبض على حق المالك ولكن هذا القبض يوجب الضمان عليه بحكم العبقد والعبد المحجور لايؤاخذ بضمان العقود في حال قيام الرق ويؤاخذ به بمد المتق لان التزامه بالمـقد صحيح فى حقه دون حق المولى فاذا عتق لزمـه قيمة المبد الذى قبض إلغة مابلغت لان البيم كان

بالقيمة بالغة ما بلغت واو كان قنل المبد حين قبضه من البائم قيل لمولاه ادفعه أوافده بقبمة المقتول لان البائع كان أحق باسترداده منه وملكه لم يزل بتسليمه الى المبد لان العبد ليس من أهل الملك ولا يمكن أنبات الملك للمولى لا ثدرام الرضا منه بذلك فكان العبد في قتله جانيا على ملك البائم فيخاطب مولاه بالدفع أو الفداء ولو كان مكال العبد ثياب أو عروض أو دواب فاستهاكمها العبد حين قبضها لم يضمنها حتى بعتن فان عتق ضمن قيمتها بالفة مابلفت لان ضبان الاستهلاك من جنس ضبان المقدفاذا ترتب على المقد كان حكمه حكم ذلك المقد ولا يؤاخذ المبد المحجور بضمان العقود حتى يمتق مخلاف ضمان القنل فانه ليس من جنس ضمان المقد حتى لا عملك به المضمون والمستحق به الدفع دون الببع في الدين؛ وضح الفرق ان ايجاب البيم تسليط من البائم للمشترى على التصرفات المفضية الى الاستهلاك كالاكل في الطمام واللبس في الثوب والركوب على الدواب فلا يكون هذا السبب موجبا الضمان عليه الاباعتبارالمقد كاصل القبض بخلاف القتل وقد قررنا هذا الفرق في الوديمة ولم يذكر خلاف أبي وسف في كـتاب المأذون والاصمان عنده يؤخذ بضمان الاستهلاك في الحال كافي الوديمة عنده وقد تكلف بعضهم للفرق فقالوا البيع عليك المين من المشترى فيثبت باعتبار النسليط على الاستهلاك فاما الايداع فاله استحفاظ فلا شبت مه التسليط على الاستهلاك ولكنه أص على الخلاف في استقراض العبد المحجور في كناب الصرف والاقراض تمليك كالبيام قال وكذلك اذا كان البائم لذلك المبد عبدا مأذونا أو صبيا مأذونا لانهمافي انفكاك الحجر عنهما كالحر الكبير فيصح منهما النسليط ضمنا لعقدالنجارة وكذلك لو كان صبيا محجورا عليه أو معتوهافهو عنزلةالعبدالمحجور عليهالا أمهما اذا قتلا العبدالمشترى كانت القيمة على عاقلنهما بمنزلة ما لو قتلاه قبل الشراء فلا يلحقهما ضمان مااستهلكا من هذا اذا كبر الصي وعمّل المعتوه لان التزامهما الضمان بالمقد لا يصح في حقوما فا بما غير مخاطبين شرعا مخلاف الميد فان الزامه العقد صحيح في حق نفسه فيؤاخذ به بمــد العتن ولو كان البائم أينما عبدا محجورا أو صبياً محجوراً أخذ المشترى بضمان مافي يده من ذلك اذا هلك في يده أو استهالكه لان تسليط المحجور عليه أياه على القبض والاستهلاك غير معتبر في اسقاط الضان الواجب به والقبض والاستهلاك فمل موجب للضمان اذا حصل من المحجور عليه بطريق الجبران فلا يسقط

ذلك الاباء تبار تسليط صحيح ولم يوجد ذلك فان قتل المشتري العبد المشترى أو الجارية كان مولاهما بالخيار ان شاء باع العبد في رقبتهما وان شاء أخـذه بالجناية عليهما فيـدفعه المولى بذلك أو يفديه لانه وجد سببان موجبان للضمان أحدهما القبض والآخر القتل فللمولى أن يضمنه باي السببين شاء فان اختار التضمين بالقبض صار المبد كالمالك في مده من غمير صنع فيباع في قيمته الا أن يقضي المولى ءنــه وان اختار النضمين بالجنالة أمر المولى بالدفع أو الفداء بمنزلة من غصب من آخر عبــدا وقتله كان للمولي أن يضمن الغاصب قيمته من ماله حالا بالنصب وان شاء رجم بقيمته على عاقلته موجباً في ثلاث سنين باعتبار قتله اياه خطأ وان اشــترى العبد المحجور عليه من رجل عبدا بآلف درهم وقيمته ألف درهم وقبضه فباعه وربح فيـه ثم اشترى بثمنه وباع حتى صار فى يده ألفا درهم ثم حضر البائع فله أن يستوفى ثمنه مما في يده استحسانا وفي القياس ايس له ذلك لان مافي يده من الكسب ملك مولاه ودين البائم غير ثابت في حق الولي ( ألا ترى ) أنه لا يستوفى من مالية رقبته فكذلك في الكسب الذي في يده ولكنمه استحسن فقال اذا علم أن هـذا المال في يده حصل بسبب ذلك الشمترى فالبائم أحق به حتى يستوفى ثمنه منه لان حكم البدل حكم المبعدل ولو كان المشترى في بده قاغا بمينه كان البائع أحق باسترداده فكذلك بدله وهذالانه اذا استوفى الثمن له لان الفضل يسملم للمولى والعبد لايلحقه الحجر عما يتمحض منفعة للمولى وهو نظير مالو أجر المحجور نفسه وسلم من العمل فان لم يعلم ان الذي في يده من ثمن عبده الذي باعه فذلك المال للمولي ولا ثيُّ للبائع على العبدحتى يمتق لان استحقاق البائع باعتبار ان مافي يده بدل عما كان هو أحق به ولا يعلم ذلك في هذا المال الذى في يده وللموني فيه سبب استحقاق ظاهر وهو أنه كسب عبده المحجوروفي تقديم البائم عليه ممالاحتمال اضرار بالمولي وتصرف المحجور فيما يلحق الضرر بالمولي لايكون نافذا وان قال المولي هــذا المال ذهب لعبدى أو أصابه من غير ثمن عبدك الذي بمت وقال البائم أصابه من ثمن عبدى وصدقه العبد بذلك فالقول قول المولي لان البائع يدعى سبب استحقافه لهذا المال والمولي منكر لذلك وتصديق العبد لا ينفع البائم لانه محجورلا قول له فى حقالمولى وان أقاما البينة فالبينة مينة البائملانه أبت بسبب استحقاقه بالبينة ولانه هو المحتاج الى اقامة البينة وكذلك لو كان مكان شراء العبد

ورض ألف درهم أو وديسة ألف درهم أو عروض فتصرف فيها العبد فهو عزلة ماتقدم وان كان المال الذي في يد المبد في جميع ذلك أقل من قيمة ذلك الاصل أخذ صاحب الاصل ما وجده في يده بما هو بدل ملكه ولم يتبعه بما بتي حتى يمتق لان ما بتي ثابت في حق العبد دون الولى بمنزلة جميم المال اذا لم يجد منه شيأ في يد العبد المحجور ولو دفع اليه رجـل متاعا بضاعة فباعه العبد جاز بيعه لانه من أهل البيع وبيعه لاقى ملك المبضم برضاه فينفذوهذا لان نفوذ البيم بالتكلم بالابجاب والقبول ولا ضرر على المولى فى ذلك واذا جازالبيم كان الثمن للآمن والمهدة على الآمر حتى يعتق لان في الزام المهدة العبد اضرارا بمولاه وذلك لا يجوز بغير رضاه فاذا تعذر ايجاب المهدة عليه تعلقت العهدة باقرب الناس اليه وأقرب الناس اليهمن هذا المقد بعد المباشرة هو المبضع فاذا عتق العبد لزمه العهدة لأنه من أهل النزام العهدة في حقه وأنما امتنع لزومها في حق المولى وقد سقط حقه بالعتق وأن وجد المشترى بالمباع عيبا فالخصم فيه الآمر ما لم يعتق العبد كما لوكان باشر العقد ينفسه اذ جمل العبد رسولا فيه الا أن اليميين في حقه بالعلم لانه يستحلفه على مباشرة غيره وفي استحلافه على البتات على فمل الغير اضرار به ولو أعتق العبد مولاه وأذن له في التجارة صارت الخصومة لحقه لانه صارمنفك الحجرعنه بالاذن كمايصير منفك الحجرعنه بالمتق وقدزال المانع من لحوق المهدة اياه وهو انمدام الرضا من المولى به فان كان المشترى قد أقام البينة على العيب قبل أن يعتق العبد ثم عتق فهو الخصم في ذلك ولكن يقضي بتلك البينة فلا يحتاج المشترى الى اعادتها لانه أقام البينة على من هو خصم وهو الآمر فلا يحتاج الى اعادتها وان تحوّ لت الحصومة الى العبدكما لوكان البائم حرا فأقام البينة عليه ثم مات فورثه وارثه وكذلك لو أقام شاهدا واحدا قبل العتق لم يكلف اعادته على العبد ويحكم عليه اذا أقام شاهدا آخر به على العبد لان الحجة قد تمت فان قضى القاضى على العبد بالرد بالعيب ونقض البيم فان كان الأشمر هو الذي قبض التمن من المشترى لزم التمن الآمر وايس على العبد منه لا قليل ولاكثير لان وجوبرد التمن باعتبار القبض دون المقد والقابض كان هو الآمر دون العبد فعليه أن يرده وهكذا اذا كان الوكيل حرا وكان الموكل هو الذي قبض التمن من المشترى فان كان قبضه العبد فهلك عنده أخذ العبد به لانه هو القابض للثمن محكم المقد فعليه رده اذا انتقض المقد فيرجع بذلك على الا من لان قبضه كان صحيحا في حق الآمر ولهذا برئ الشتري به فكان هلاكه في يده كهلاكه

في مد الآمر ولانه في القبض كان عاملاله بامره فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة بسببه ولوكان مكان العبد صي محجور أو معتوه كانت العبدة في جميع هذه الوجوه على الآمر والخصومة ممه واليمين على الملم وهو الذي يرد الثمن ولا تنتقل المهدة عن الصبي والممتوه بالادراك والافاقة لان النزامهما العهدة غير صحيح في حقهما واذا لم يكن العاقد من أهل التزام المهدة وجبت المهدة على من هو أقرب الناس من هذا العبد بمد العاقد وهو الآمر المنتفع به واذا وجب المبدالمأذون على رجل دين من عن مبيع أو اجارة أو قرض أو استهلاك محجر عليه مولاه فالخصم فيه العبدلانه باشرسبب الالتزام فيحال انفكاك الحجر عنه وتأثير الحجر عليه بمدذلك في منع لزوم العهدة اياه بمباشرة السبب ابتداء لا في اسقاط ما كان لزمه فان دفع الذي عليه الدين الى العبد برئ كان عليه الدين أو لم يكن لأنه حين عامل العبد فقداستحق براءة ذمته بتسليم الدين اليه فلا يتغير ذلك بالحجر عليه بعد ذلك وأن دفعه الى مولاه برى أيضا ان لم يكن على العبد دين لان كسبه خالص حق المولي وبقبض العبد يتعين الملك له فهو نظير الموكل اذا دفع التمن المشترى اليه وان كان عليه دين لا يبرأ بدفعه اليالمولى لانكسبه الآن حق غرمائه والمولى من كسبه كاجني آخر مالم يقض دين غرمائه فلا يبرأ المديون بالدفع الى المولى صيانة لحق الفرماء الا أن يقضى المولى الدين فان قضاه برئ المطلوب من الديون لان المانع قد زال وهو حق الفرماء في كسبه واستدامة القبض في المقبوض بعــد سقوط الدين عن العبد كانشائه ولانه لا يشتغل نقض شئ ليعاد مثله وبعد سقوط الدين عن العبد لو تقضنا قبض المولي احتجنا الي اعادته لان العبد يقبضه فيسلمه اليه بخلافه حال قيام دينه لا نه يقبضه ليقضى به دينه فان ماتالعبد بمد حجره ولا دين عليه فالخصم فى ذلك المولى لان كسبه خالصحق المولي فيكون هو أحق الناس باستيفائه وان لم يمت ولكن المولى أخرجه من ملكه فليس للعبد أن يقبض شيأ منه ولا يكون خصما فيمه لان منافعه صارت للمشترى فالمقبوض يسلم للبائع فلا يكون للمبدأن يصرف المنافع التي هي ملك المشترى الى القبض والخصومة فيما ينتفع به البائم وان قبض لم يبرأ الغريم بقبضه لانه خرج من أن أن يكون خصا فيه حكما فكان قبضه كقبض أجنبي آخر والمقبوض للبائم ولايبرأ المديون بتسليم ملك البائم الى عبد غيره وقد انقطعت خصومة العبد عن ذلك ان كان عليــه دين أو لم يكن لأنه أا انتقل الملك الى الشترى صار العبد في تلك الخصومة كالمسملك فان تجدد

سبب الملك فيه بمنزلة تبدل عينه ولكن الخصم في ذلك هو المولى لانه كان خلفا عن العبد فأنما هو غنم تلك التصرفات فكذلك في الغرم والخصومة فيه يكون خلفا عنــ به فيقبضه فان لم يكن عليه دين فهو سالم له لانه كسب عبده وان كان عليه دين فالمولى هو الخصم أيضافي الخصومة في جميع ماله على الناس وغيره الا أنه اذا قضى بذلك لم يكن لامولى قبضه لان حق الغريم في كسبه مقدم على حق الولى ولم يوجد الرضاءين الغرماء نقبض الولي لذلك وهو ليس بمؤتمن على حق الفرماء فاما أن يقبض الفرماء دينهم من المقبوض فيكون مابقي للمولى لانه كسب عبده وقد فرغ من دينه ولو كان الولي أعتقه كان العبد هو الخصم في تبض جميم ذلك لأنه هوالمباشر لسببه وقدخلصت له منافعه بعداله تق وكذلك لو باعه الولى فاعتقه المشترى فالعبد هو الخصم في جميع ذلك لخلوص منافعه له وقد كان المانع له من الخصومة قبل العتق كون منافعه للمشــترى وقد زال ذلك بالمتق واذا باع العبد المأذون متاعا من رجــل بالف وتقابضا ثم حجر عليه المولي فوجد المشترى بالمتاع عيبا فالخصم فيــه العبد لان ملك المولي في منافعه باق بعد الحجر وقد كان لزمه العهدة لمباشرته سببه باذن الولي فان قامت عليه بينة وحكم برده منيه فأبي الشترى أن يدفعه حتى يقبض النمن فله ذلك لان حال المشترى بمد الفسخ كحال البائم قبل التسليم وقد كان له أن يحبس المبيع ليستوفى الثمن فلامشترى بعــد الفسخ أن لا يرده حتى يستوفى الثمن فان لم يكن في يد العبد مال وعليه دين بدئ بالمتاع فبيم وأعطى المشترى ثمنه لان حقه في المتاع مقدم على حق سائر الفرماء فان دينه بدل هــذا المتاع والمتاع محبوس به كالمرهون في يد المرتهن فلهذا يبدأ من ثمن المتاع بديسه فان فضل من ثمن المتاع شيُّ نهو لفرماء العبدوان نقص فالمشترى شريك غرماء العبد في رقبته عابقي من دينه لان دينه واجب بسبب ظاهر لائهمة فيه وان جهل المشترى فدفع اليه المتاع ثم جاء بمد ذلك يطلب الثمن فهو اسوة الفرماء في المتاع وفي رقبته لأن تقدمه عليهم في ثمن المتاع باعتباريده وقدانعدمباخر اجهمن يدمفهو نظيرالبائم اذا سلمالمبيع الىالمشترى تممات المشترى كان هو أسوة سائر الفرماء في ثمن المشترى وغيره من تركته ولو لم يقم بينة على العيبوطاب اليمين فالثمن على المبد دون مولاه لان العبد هو الذي باشر هذا البيرم وهو الخصم فيما يدعي من العيب فيه بعد الحجر كما قبله فيكون اليمين عليه فان نكل عن اليمين رد المتاع عليه بالعيب وكانحاله بمنزلة مااذا قامت البينة بالعيبكما لو كانت الخصومة في العيب قبل الحجر عليه ثم

هذا على أصل أبي حنيفة رحمه الله واضح لانه يجمل أثر الاذن في تقايا تجارته محاصل الاذن وكذلك عندهما لأن الشترى استحق رد المتاع عليه والرجوع بالثمن عند نكوله حالة العةد فلا يتفير ذلك الاستحقاق بالحجر عليه وكذلك لو أقر بالميب عند القبض وهو عيب لايحدث مثله لانه لا تهمة في اقراره والقاضي بتيقن مدون اقراره أن العبـ كان عنده وان كان يحدث مثله لم يرده عليه الةاضي باقراره لان اقراره بمنزلة انشاء تصرف منــه باختياره وهو غير صحيح منه في حق مولاه بعد الحجر اذا لم يكن في يده كسب بالاتفاق وهمنالا كسب في يده فلا يكون اقراره ملزما مولاه شيأ ولا يكون هو خصما فيه بعد ذلك لانه أقر به فلا يتمكن من الانكار بعد ذلك ليقام عليه البينة كالوصى اذا أقر على اليتيم بدين لايكون هو خصماً فيــه بعد ذلك ولكن الولي هو الخصم فيه لانه خلف عنه في غنمه فكذلك في الخصومة فان أقام المشترى البينة على العيب رده فان لم يكن له بينة استحلف المولى على علمه لانه استحلاف على فعل الغير فان نكل عن اليمين وأقر بالعيب رده بالعيب فان كان على العبد دىن فىكذب الغرماء العبد والسيد عا أقرا به من العيب فاقرارهما يكون حجة فى حقهمادون الذرماء وساع المتاع الردود في تمنه فاعطى عنه الشــترى فان فضل من تمنه الآخر شي على يمنه الأول كان لنرماء العبد لأن الفاضل كسب العبد فيصرف إلى غرمامه وأن نقص عنه كان الفضل في رقبة العبد الا أنسِاع فيبدأ من تمنه لغرمائه لان وجوب هذا الفضل كان باقرار المولى وهو غير صحيح في حق الغرماء فيبدأ من تمنه محق غرما تة وان فضل من تمنه شيء بدد قضاء دنهم كان لاءشترى لان الفاضل حق الولى وهو ، قر يدين المشترى وان لم يفضل شئ فلا شئ له وان لم يكن على المبددين كان عن المتاع في رقبته وفي التاع بباعازفيه باقرار المولى بذلك للمشترى والحق له في الرقبة والكسب وانحاف الولى لميرد أن كان على العبد دين أو لم يكن فاذا عتى رد عليه باقراره لان اقراره حجة في حقه وأنما كان المانع من العمل حق المولى فاذاءتق صار كالمجدد لذلك الاقرار يسد المتق فيرد عليه ويلزمه الثمن والمتاع له واذا باع الأذون. تاعاله بالف درهم وقبض الالف فضاعت من يده م حجر عليــه مولاه وفي يده ألف درهم ثم طعن المشترى بعيب في المتاع فأقر به العبد ومثله يحدث فهو مصدق في قياس أقول أبي حنيفة رحمه الله لأنه أقر للمشترى بأاف درهم عند رد المتاع عليه ولو أقر له بألف درهم ، طلقا وفي بده ألف درهم صم اقراره في قول أبي حنيفة باعتبار ما في بده ولا يصم

فى قولهما وقد بينا هذا فان كان المولى قبض من يده ذلك المال قبل اقراره بالميب لم يصدق لان اقراره صحيح باعتبار ما في يده ولم يبق في يده شئ حين قبض المولى منه وكذلك لو كان فى مده مال وعليه دين مشله لان ما فى بده مستحق لنرمائه فلاعكن تصحيح اقراره فيسه وحاله كحال مالو لم يكن في يده شي سواه ولو باع المأذون متاعاً له ثم حجر عليه المولى ثم باعه مولاه فوجد المشترى بالمتاع عيبا فليس العبد خصما فيه ولكن الخصم هو المولى ان كان على العبد دين حين باعه مولاه أو لم يكن لان منافعه بالبيع صارت مملوكة للمشترى فلا يتمكن من صرفه الى خصمائه بنير رضى المشترى فان قامت البينة بالميب رد المتاع وبيع في ثمنه وكان المشترى أحق به من الفرماء فان لميف محقه حاص الفرماء فيما قبض من ثمن العبد لان د سه أُنبِت بالبينة وهو حجة في حق الغرماء وان لم يكن له بينة على العبد ولكن أقر به المولى أو نكل عن المين فكذلك الا أن المشترى لا يحاص الغرماء بما بقي من حقه لان اقرار المولى ونكوله لا يكون حجة في حقالفرماء ولا يضمن المولى له شيأ لان الفرماء انما قبضوا ثمن العبد منه بقضاء القاضي لهم به ولو حجر المولى على العبد ولم يبعه ثم طمن المشترى بعيب في المتاع فصدقه به العبد وناقضه البيم بغير قضاء قاض والعيب مما يحدث مثله أولا يحدث مثله فمناقضته اياه باطلة لان قبوله بالميب بغير قضاء قاض عنزلة الاقالة والاقالة كالبيع الجديد في حق غير التماقدين فيكون هذا فيحق المولى كشراء العبد اياه ابتداء بمد الحجر فان أذن له المولى بعد ذلك لم تجز تلك الاقالة الا أن مجهز أو مجدد الاقالة بعد الاذن عمزلةالشراءالمبتدأ في حال الحجر فانه لا ننفذ بالاذن الا أن يجيزه أو يجدده فان كان العبد أقر بالعيب في حال الحجر وايس في يده مال ثم أذن له المولى في التجارة لم يؤخذ بذلك الافرار لان تأثير الاذن في تنفيذ ما ينشئه من التصرف بعد الاذن لاف تنفيذ ما كان سبق الاذن الا أن نقر اقرارا جديدا بعد الاذن فينئذ هو مؤاخذ به كاقراره بدين آخر عن نفسه فان قال المشترى أقررت بالميب بعد الاذن وقال العبد أقررت مه في حالة الحجر أخذ باقراره لانه أضاف الاقرار الى حالة لا تنافى الالزام بحكم الاقرار الا أن يكون العبد صبيا فيكون القول قوله حينتذ لاضافة الاقرار الى حالة معهودة تنافى الالتزام يحكم الاقرار أصلا الاأن يقيم المشترى البينة أنه أقرمه بعد الاذن الآخر أوفى الاذن الاول فالثابت بالبينة يكون كالثابت معاينة ولو دفعراً جني متاعاً له الى عبد مأذون يبيمه له بغيراذن مولاه فباع فهو جائز لان التوكيل بالبيم من صنيع التجار

والمأذون يحتاج الىذلك لانه يستمين بالناس في مثله ومن لا يمين غيره لا يمينه غيره عند حاجته والمهدة على العبداذا كان عليه دين أو لم يكن لان هذا التصرف مما يتناوله الفك الثابت بالاذن وكذلك لو كان دفع مولاهاليه متاعا ببيعه له وعليه دين فان المولى لايكون دون أجنبي آخر فى الاستمانة به فى البيع فان حجر المولى على العبد ثم طعن المشترى بعيب فى المتاع فالعبد خصم فى ذلك كما لو كان بإع المتاع لنفسه وهذا لان المشترى استحق الخصومة معه فى العيب فلايبطل حقه بحجر المولى فان رد عليه سينته أو باباء يمين أو كان عيبا لا يحدث مثله بيع المتاع فى الثمن فان بق منه شئ كانفعتق العبد لانه في حكم العبدة بمنزلة مالو باشر المقد لنفسه الأأنه يرجع به على الاجنبي ان كان باعدله وعلى المولى أن باعد له لان الحق في كسبه ورقبته لفرمائه والمولى كاجنبي آخر في هذه الحالة وانما لحقته العهدة بسبب عقد باشره له فرجع به عليــه فان كان المولى والاجنبي معسرين حاص المشترى الغرماء في رقبة العبدما بتي شئ من حقه لان دينه ثابت بسبب ظاهر في حق الفرماء تم يرجم المسترى عا بقي بعد ذلك من حقه على الآمر ويرجع عليه الغرماءأيضا بما أخذه المشترى من ثمن العبد لان ثمن العبد حقهم وقد أخذ المشتري بعض ذلك بسبب دين كان العبد في التزامه عاملا للآمر فيرجمون عليه بذلك فيقتسمونه بالحصة وان كان العبد أقر بالعيبوهو يحدث مثله فاقراره باطللانه محجور عليه فلا يكمون اقراره حجة في حق المولى والغرماء ولا يكون خصافيه بمد ذلك ولكن رب المتاع هو الخصم فيه لان المنفعة في هذا العقدكانت له فان أبي اليمين أوقامت البينة على العيب أو أقر به رده عليه وأخذ منه الثمن أن كان قبضه من العبد أوهلك عند العبدلان العبد كان وكيلا عنه فيده في الثمن كيد الموكل وانحلف على العيب ثم عتق العبد ورده المشترى عليه باقراره الذي كان في حال الحجر وأخذمنه البمن فكان المتاع للعبد المتق لانه كالمجدد لذلك الاقرار بعد العتق ولان اقراره ملزم اياه فيحقه وقد خلص الحق له بالعتق

## ۔ ﷺ باب افرار المولى على عبدہ المأذون ﷺ۔

(قال رحمه الله) واذا أذن الرجل لعبده فى التجارة ثم أقر عليه بدين أكثر من قيمته وأنكره المبد فالدين كله لازم لاناقراره فى الصورة على العبد وفى الحكم على نفسه فالحكم الثابت فى حالة الرق بيع الرقبة فى الدين أو قضا الدين من كسبه وذلك استحقاق على المولى

واقراره على نفسه صحيح فيخير المقر له بين ان يطاب بيعه في الدين وبين ان يختار استسماءه في جميع الدين وكذلك لو أقر عليــه بكفالة بامره فان كـفالة العبد بأمرالمولى صحيحةملز.ة اياه بمنزلة التزام الدين بغيره من الاسباب ذان كانت قيمته ألف درهم فأقر المولى عليه مدين عشرة آلاف درهم ثم أعتقه فعلى المولى قيمته للغرماء لانه بالاعتاق أتلف عليهم ماليةالوقبة فيكون ضامنا لهم قيمته ويرجمون أيضا على العبد بقدر قيمته لان المالية هي حقهم سلمت للعبد بالمتق والاقرار تصرف من المولى عليه باعتبار تلك المالية وهو بملك الرقبة علك أن يلزمه السماية في مقدار قيمته بمدالمتق بتصرفه (ألا تري) أنه لو رهنه ثم أعتقه وهو مسريجب على العبد السمانة تقدر قيمته وكذلك لو أقر أنه مرهون عنــد فلان بدين له عليه ثم أعتقه وهو ممسركان على العبد السماية في مقدار قيمته فكذلك اذا أفر عليه بالدين وهـذا لان محل الدين الذمة ولكن الدين في ذمة المملوك يكون شاغلا لمالية رقبته وهذه الماليسة ملك المولى والذمة تملوكة للعبد وفي مقدار ماليـة الرقبة اقرار المولى كاقرار العبد لمصادفته ملكه فيلزمه السماية فيه بمد المتق وهذا الممني ينمدم في الزيادة على قدر القيمة فلا يسمى العبدفيه بعد العتق لأن الكسب بعد العتق خالص ملكه فلا يازمه أن يؤدي منه الا مقدار ماهو ثابت فى حقه فأما قبل العتق\الكسب ملك المولى والمولى مقربان حتى المةر له فىالكسب مقدم على حقه فلهذا يقضى جميم الدين من كسبه قبل العتق ثم وجوب قيمة المالية على المولي لا يمنع وجوب السماية على العبد بقدر قيمته لان السبب مختلف فان السبب في حق المولى اتلاف مالية الرقبة وفي حق العبد وجوب الدين عليه في مقدار القيمة باعتبار نفوذ تصرف المولي عليه وعلى هذا لو أبرؤا المولى من القيمة أوقومت عليه لم يرجعوا على العبد الا بقدر قيمة العبد لأن الثابت في حقه بتصرف المولى عليه بعد المتقهذا القدر وكذلك و سمى لهم العبد في خسة آلاف تم أعتقه الولى في صحته تم مات ولم بدع شيأ فعلي العبد أن يسمى لهم في قيمته لان مااستوفوا كان من ملك المولى وذلك لا يمنع وجوب السعاية على العبد بمدالعتق في مقــدار قيمته تنصرف المولى عليــه الا أن بكون مابقي من الدن أقل منها فحينئذ يلزمه السمانة في الاقل عنزلة المرهون اذا أعتقه الراهن وهو مسر يلزمه السماية في الاقل من قيمته ومن الدين وهذا لانه اذا سعى في مقدار الدىن وقد وصل الى الفرماء كمال حقهم فلا ممنى لابجاب السماية عليه في شي بعد ذلك ولو كان المبدأ قر بالدين أيضا لزمه الدن كله كما

لو لم يوجد الاقرار من المولى به أصلا وهـذا لان الاقرار من العبد التزام في ذمتــه وهو خالص حقه وفي الذمة سعة فيثبت جميع الدين بافراره في ذمته ويؤاخـــذ به بعد العتق فأما اقرار المولى عليه باعتبار ماليته فلا يثبت به في حق العبد الا بعد مايتسم له المحلولو أقرعليه المولى بدين عشرة آلاف وأنكرها عليه العبد فبيم في الدين واقتسم الفرماء عمنه فلا سبيل لم على العبدعند المشترى لان الدين الذي أقر به المولى عليه لا يكون أقوى من دين واجب عليه ظاهرا وهناك اذا بيع فى الدين لم يكن للفرماء عليه سبيل عند المشترى وهذا لان المشترى غير راض باستحقاق شئ عليـ بالدين ولا يسلم النمن للغرماء ما لم يسقط حقهم عن مطالبة في ذلك المشتري لانهم ان تمكنوا من مطالبته رده المشترى بالعيب ورجم بالثمن فان أعتقه المشترى رجم الغرماء على العبد يقيمته لان مقدار القيمة بما أقر به المولى عليسه ثبت لزومه في حق العبد بعد الدتق بمنزلة جميع الدين الثابت بافرار العبدأو بتصرفه فكما يطالب هناك بجميع الدين بعــد العتق يطالب همنا بقيمته بعــد العتق ولو لم يبم في الدين حتى دبره المولى فللفرماء الخيار بين تضمين المولى قيمتــه وبين استسدماء المدبر في جميع دينهم لان المولى بالتدبير صار مفونًا عليهم مالية الرقبة بالبيم في الدين فينزل ذلك منزلة الاعتاق في ايجاب ضمان القيمة لهم على المول الا أن الفرق بين هذا وبين الاعتاق من وجهين أحدهما ان هناك اذا ضمنوا المولى قيمته رجموا على المبد بقــدر قيمته أيضا وهمنا لاشي لهم على العبــدحتى يمتق لان كسب المـدبر المولى وهم قد استحقوا على المولى مالية الرقبـة حين ضمنوه فلا يبتى لهم سبيل على كسب هو ملك المولى وهناك كسب المتنى ملكه فتضمينهم المولى قيمته لا يمنعهم من الرجوع على المعتق بقيمتمه ليؤدي من كسبه والثاني ان هناك لا يكون لهم استسماء العبد الافي مقدار قيمته وهنا لهمحق استسماء المدبر في جميع دينهم لان الكسب بعد التدبير ملك المولى والمولى مقر مجميع الدين وكون المقر له أحق بالكسب منه وهناك الكسب بمد المتقملك العبد وهو منكر للدين فلا يلزمه أن يؤدى منه الا مقدار ما نقدر فيه تصرف المولى عليه فان أعتقه بمد التدبير همنا أخذوه بقيمته فقط لان الكسب بمد العتق ملكه وان أدى خمسة آلاف ثم أعتقه المولى أخذوا منه أيضا قيمته وبطل ما زاد على ذلك لان المستوفى من ملك المولي فلا يمنع ذلك وجوب مقدار القيمة عليه بعد العتق لنفوذ تصرف المولى عليه في ذلك القدر ولو لم يدبره حتى مرض المولى فأعتقه ثم مات ولا مال له غيره فعليه أن يسمى

في قيمته فيأخـــذه الفرماء دون الورثة لان المولى بالاعتاق صار ضامنا مقدار قيمته للفرماء والعتق في المرض وصية فيتأخر عن الدين فعلىالعبد أن يسعى في قيمته لرد الوصية ويآخذه الغرماء باعتبار آنه تركة الميت وحق الغريم في تركته مقدم على حق الوارث ثم يأخذ الغرماء العبد بعد ذلك أيضا بقيمته لأنه قد لزمه بعدالعتق مما أقر به المولى مقدار قيمته ولا شي المورثة ولا لغرماء المولى من ذلك لان ما سعى فيه العبديدل ماليته ودينه في ماليته مقدم على دين غرماء المولى لان حق غرماء المولى يتملق بماليته بمرضه وحق غريم العبد كان ثابتا في ماليته قبل ذلك فالهذا لا يكون لفرماء المولي مزاحة مع غرماء العبد في شيء مما سعى فيه العبد وان كان أنما أقرعلي العبد بالدين في المرض والمسئلة على حالها كانت القيمة الاولي لغرماء المولى خاصة لانحقهم تعلق بماليته لمرض المولى فاقراره على العبد بالدين بعد ذلك بمنزلة افراره على نفسه وكما لا مزاحمة للمقرله في المرض مع غريم الصحة في تركة المولى فكذلك لا مزاحمة للمقرله في المرض ههنا والقيمة الاولى التي سمى العبد فيها تركة المولي فتكون لفرماءالمولي خاصة ثم يسدى في قيمته لغرماء العبد خاصة لان وجوب القيمة الثانية عليه باعتبار الدىن الواجب عليه لاقرار المولى فيكون ذلك لفرمائه خاصة وهذا لان حق غرماء المولى تملق بمالية الرقبة وقد سلمت لهم تلك المالية ولو لم يقر عليه بالدين واكمن أقر عليه بجناية خطأ فاله إيدفعه بها أو يفديه لان موجب جناية العبد على المولى فان المستحق بالجناية نفس العبد على المولى فاقراره عليه بالجناية بمنزلة البينة والمماينة فيدفعها أويفديه وكذلك لو أقر على أمة في يدى العبد أوعبد في يديه بدين أو جناية كان مثل افراره على العبد بذلك لان كسب العبد مُلك المولى كرقبته فان أعتقها بعد ذلك فهو بمنزلةما ذكرنا من اعتاقه العبد بعد الاقرار عليه بالدين واقرار الاب والوصى على الصي المأذونله في التجارة أو على عبده باطل لانه لاملك له على الصبي ولا في ماله فاقراره عليه يكونشهادة وبشهادة الفرد لا يستحق شيء ثم ثبوت الولاية الاب والوصى على الصي بشرط النظر وليسفى أقرارهما عليه في معنى النظرله عاجلا ولو أذن الصبي التاجر لعبده في التجارة ثم أقر الصي على عبده مدن أوجناية خطأ وجحده المبــد كان اقرار الصبي عليــه في جميع ذلك بمنزلة افرار الـكبير لانه بالاذن له في التجارة صار منفك الحجر عنزلة ما لو صار منفك الحجر عنه بالبلوغ وافراره بمـــد البلوغ على عبده بذلك صحيح فكذلك بمد الاذن وكذلك المكانب أو المبد المأذون يأذن لمبده في التجارة

تم يقر عليــه ببعض ماذكرنا فهو بمنزلة افرار الحر على عبــده لان بالكتابة والاذن له في التجارة يصير منفك الحجر عنمه في الاقرار بالدين والدين اذا أقر مه على نفسه فكذلك فعا يقر به على عبده لان صحة اقراره على العبد باعتبار أن المستحق به ملك المقر والمكاتب والمأذون في هذا اسوة الحر واذا اشترى المكاتب الله أو أباه أو ولد له من المكاتبة ولد فيومأذون له في التجارة وان لم يأذن له المكاتب قال لانه مكاتب معه فان المكاتب عنزلة الحر بدا وولده ووالده بينهما بمضية فكما يثبت باعتبار هذا السبب حقيقة الحرية له اذا ملكه الحرفكذلك شبت له الحرية بدا اذا ملكه المكاتب لان ملك المكاتب محتمل هذا القدر (ألا ترى )انه يكاتب عبده فيصح وبهذا يتبين أن من قال من أصحاسًا لا يكاتب أحد على أحددفذلك وهم منه قاله من غير تأمل في الروايات المنصوصة واذا ثبت انه صار مكاتبا فمن ضرورته الاذن له في التجارة لان انفكاك الحجر بالكتابة أقوى منــه بالاذن له في التجارة فان أقر عليــه | المكاتب بدين لم يصدق عليه لان من يكاتب عليه صارما كا للمولى داخلافي كمتابه كنفس المكاتب واقراره على مكاتب مولاه ايس بصحيح (ألاتري) أنه لا علك أن يشغله بالدين بطريق الرهن فكذلك لا علك الاقرار عليه بالدس الا أن المقر له أحق عا يكسبه وعا في مده من مال كان اكتسبه ولم يأخذه منه المكاتب لان المكاتب كان أحق بكسبه وأخده فيستمين مه على أداء مدل الكتابة وقد أقر أن المقر له بالدين أحق بهذا الكسب وافر اره صحيح في حق نفسه فان كان المكاتب قد أُخذ منه قبل اقراره ما لا فان ذكر المكاتب ان الدين وجب عليه بعد قبضه المال منه فالقول قوله ولا حق للغريم فيما قبضه لان يقبض المكاتب يخرج ذلك من أن يكون كسباله والدين أنما يلزمه في كسبه وكسسبه ما في يده عندوجوب الدين عليه أو ما يكتسبه بعد ذلك وان ذكر أنه وجب عليه قبل قبضه فالفريم أحق به منه لاقراره بتعلق حق الغريم به قبل أن يقبضه منه المولى وان اختلفا في ذلك فالقول قول المكاتب في ذلك مع يمينه على علمه لان الغريم يدعي استحقاق ذلك المال عليه والمكانب منكر لذلك ولوأقر عليه المكاتب بالدين ثم ادى فعتق عتق هذا معه لكونه داخلا في كتابته ولا شي على واحد منهما في ذلك الدين أما على المكاتب فلانه لم يتلف على الغرماء شيأ من محل حقهم اذ لاحق لمم في ماليـة رقبتهم مادام مكاتباً وأما على المقر له فلان انرار المكاتب عليـه باطل وانما كان يأخذ كسبه باعتبارأن المكاتب أحق مذلك الكسب وبعد العتق الكسب خالص ملكه

فلا يلزمه اداء شيُّ منه باقرار المكاتب عليه ولو كان اشترى أخاه أو ذارح محرم فيه فالجواب كذلك في قول أبي نوسف ومحمد رحمهما الله لان هؤلاء شكاتبون عليه عندهما فأما عندأ بي حنيفة رحمه الله فهذا بمنزلة اقراره على عبده لانهم لاشكانبون عليه فاذا ادى المكاتب عتق وء قوا جيما لا نه ملك ذا رحم محرم منه ويضمن الكاتب من الدين الذي أقر به قدرقيمة القر عليه يوم عنق ثم يكون على القر عليه الاقل من قيمته وما بقي من الدين عنزلة الحر اذا أقر على عبده ثم أعتقه وهذا لان حق المقر له تماق عاليةرقبته حين كان يجوزله بيمه ولو كان حين اشترى انه أو أباه أقر عايه مجنانة خطأ فاقراره عليه باطل لان موجب جنانة المكاتب يكون عليه دون مولاه ومن يكاتب على المكاتب فهو مملوك للمولي فلهذا بطل اقرار المكاتب عليه بالجنالة عليه فان أكتسب مالا كان المكاتب أحق به من صاحب الجنالة لان جنالة المكاتب لاتكون مالا الا نقضاء القاضي ولهذا لوجني المكاتب ثم عجز فرد في الرق مدفع به أو يفدى ولا يباع فيه فقبل قضاء القاضي لا تكون جنايته متعلقة بكسبه فلهذا كان كسبه للمكاتب دون صاحب الجنامة فان لم يأخذه المكاتب منه حتى مات المقر له عليه بالجنامة أخذ صاحب الجناية من ذلك المال الاقل من قيمته ومن ارش الجناية لان عوته تحقق اليأس عن دفعه فصارت جنايتــه مالا عنزلة قضاء القاضي به فيتعلق بكسبه وما بقي من المال في يده فهو في كسبه فينفذاقرار المكاتب فيه ولو كان المكاتب قبض منه كسبه قبل موته لم يكن لصاحب الجناية على ذلك سبيل لانه انما تصير جنايته مالا بعد موته وما أخذه قبل ذلك خرج عن أن يكونكسبا له فلا يثبت فيه حق ولى الجنابة عنزلة مالو أخذ منه كسبه ثم أمر عليه مدى لزمه بعد ما أخذه ولو لم يمت ولم يأخذ منه المكاتب كسبه حتى أدى المكاتب فمتقا فالكسب كله للمكاتب ولا ثي اصاحب الجناية فيه ولا على واحد منهما لان اقراره بالجنابة عليه كان باطلا قبل المنق وقد ازداد بالمتق بمدا عنه فلا وجه للحكم بصحة اقراره عليه بمــد العتق والجناية أنما تصير ما لا بمد المتق وبعد العتق لا حجة له عليه بالجناية فلهذا لا يجب شي للمقر له على واحد مهما ولو كان المكاتب أقر عليه مجناية خطأ ثم أقر عليه مدين ثم اكتسب المار عليه مالا كان صاحب الدين أحق به لان الجناية لاتصير مالا الا بقضاء القاضي وما لم يصر مالا لابتعاق صاحب الجناية بالكسب فيكون ما اكتسب لصاحب الدين خاصة اذ لامزاحم له فيه فاذا لم يأخذه حتى مات محاص فيه صاحب الجناية الاقلمن قيمته ومن ارش الجناية وصاحب

الدين بدينه لانه رفع الناس عن الدفع عوته فتصيير الجناية مالا والكسب في يده على حاله فيتعلق حق صاحب الجناية به لان الوجوب وان تأخر فقد كان بسبب سابق على حق صاحب الدين فكان حق صاحب الدين أحق بدينه لان لكل واحد من الخصمين نوع قوة من وجيه أما حق صاحب الجنابة فاسبق السبب وأما حق صاحب الدين فلانه تعلق بالكسب كما أقر به فالهذا الحق سبق من حيث التعلق بالكسب وللآخر سبق من حيث السبب فيستويان في الفوة ولتحاصان في الكسروكذلك ان كان المكاتب أخذ منه قبل موته كان أخذه غصبا باعتبار أن حق صاحب الدين فيه مقدم على حقه فكو نه في مدموكو نه في مد المقر عليه سواء ولو لم عت ولكن المكاتب أدى المكتابة كان صاحب الدين أحق بذلك المال وبطلت الجناية لان الجنالة لو صارت مالا انما تصير مالا بعد العتق ولا وجه لذلك لانمدام الحجة فاقرار المكاتب لايكون حجة على المقر عليه بعد الدتق باعتبارنفسه ولاياعتبار كسبه والجنالة أنما تصير مالا على أن تكون دشا في ذمته ثم يقضي من كسبه فاذا العدمذلك بمد المتق كان صاحب الدين أحق بذلك المال فان فضل من حقه شيء كاذ للمكاتب ولو أقر عليه أولا بدين ثم بجناية ثم مات المقر عليه وفي يده مال بدئ منه بالدين لان الدين أقوى من حق صاحب الجنامة فانه أسبق سببا وتعلقا بالكسب واعتباراقرار المكاتب عليه لاجل الكسب وأنما يمتبر ذلك اذا فرغ الكسب عن صاحب الدين فأماء ابقي من الدين فحق الغرم مقدم على حق المكاتب فيه فلا يعتبر اقراره فيه بالجناية فان بقي شئ بعد الذي كان لصاحب الجناية عوت المقر عليه صارت مالا وهذا الفاضل من الكسب حق المكاتب فأخذه المقرله بالجناية لحسكم اقرارهولو كانأقر بالدينأولائم بجناية ثم يدين وهو يجحدتم مات المقر عليهوفي يده مال فانه يبدأ منه بالدين أولا لان حق المقر له الاول أقوى من حق صاحب الجناية للسبق والتملق بالكسب كما أقريه وهو أقوى منحق صاحب الدين الآخر لانه أسبق تعلقا بالكسب فان فضل من دينه شي محاص فيه صاحب الجناية والدس الآخر لان الغريم الاول لما استوفى حقه صار كان لم يكن وكانما يني هو جميم الكسب وقد أقر عليه بالجناية ثم بالدن وفي هذا همايتحاصان لقوة في كلواحدمنهمامن وجه ولو لم يمت ولكن المكاتب أدى فعتق بدئ بالدين الاول ثم بالدين الآخر فما فضلءن الدينين فهو للمكاتب لما بينا أنه لاوجه لايجاب المال عليه باقرار المكاتب بالجناية عليه بعد المتق فكانه ما أقر عليه الا بدين ثم مدين فيبدأ

من كسبه بالدين الاول لانه أتوى ولا مزاحمة للضعيف مع القوى ثم بالدين الآخر ولوأقر عليه بجناية تم مات المقر عليه وفي يده مال فانه يتحاص أصحاب الجناية الاولى وصاحب الدين فى ذلك المال لاستوائهما في القوة من حيث إن كل واحد ، نهما له نوع قوة من وجه ثم يدخل صاحب الجناية الاخيرة مع صاحب الجناية الاولى فيشاركه فما أصاب لانصاحب الدين لما استوفى حقه خرج من الدين وحق صاحب الجناية الاولى والجناية الاخيرة سواء (ألا ترى) أنه لو لم تتخللهما الاقرار بالدين كانا مستويين في الـكسب لان حق كل واحد منهما انمايصير مالا بعد موت المقر عليه وشعلق بالكسب في وقت واحدوالاسباب،مطلوبة لاحكامها لالاعيانها فاذاكان صيرورة الجنايتين مالافي وقت واحد كانامستويين في الكسب كما لو أقر بهما معا فالهذا دخل صاحب الجناية الاخيرة مع صاحب الجناية الاولى ويشاركه فيما أصابه ه فان قيل هذا ايس بصحيح لان ما يأخذه صاحب الجناية الاخيرة لا يسلم له وان صاحب الدين ما استوفى كال حقه فيكون له أن يأخذ من يد صاحب الجناية الاخـيرة ما يصل اليه ويقول حقى مقدم على حقك في الكسب \*قلنا القول بهذا يؤدي الى دور لا ينقطع أبدا لانه اذا أخذ ذلك منه لا يسلم له ولكن يأخذه منه صاحب الجناية الاولى لانه يقول حتى في الكسب مثل حقك فليس لك أن تفضل على بشئ من الكسب فاذا أخدد ذلك منه أتاه صاحب الجناية الاخيرة واسترد ذلك منه لان حقه مثل حقه فلا يزال يدور هـكذا فلقطم هذا الدور قال لايكون لصاحب الدين سبيل على ما يأخذه صاحب الجناية الا خـيرة فان استوفى صاحب الجناية الاولى وصاحب الدين حقهما وبتى ثى أضيف ذلك الباق الى ماأصاب صاحب الجناية الاولى فاقتسم جميع ذلك صاحبا الجنايتين نصفين حتى يستوفيا حقهمالان حقهما فى الكسب سواء والمانع لصاحب الجناية الاخيرة من المزاحمة حق صاحب الدين وقد انعدم ذلك بوصول كمال حقه اليه ولو لم يمت المقر عليه ولكن المكاتب أدى فمتق فصاحب الدين أحق بمانى يد المقر عليه حتى يستوفى دينه فما فضل عنه كاناللمكاتب ولاشي اصاحب الجناسين بعد ء تق المقر عليه لما بينا ولو كان أقر عليه بجاية ثم بجناية في كلام متصل أو منقظم ثم مات المقر عليه تحاصا في تركته لان كل واحدة من الجنانتين أنما تصيير مالا بعد موته وتعلقهما بالكسب في وقت واحد وفي مثله المتقدم والمتأخر سواء كالمريض اذا أقر بدين ثم بدبن ثم مات محاصا في تركته سواء كان الاقرار بكلام متصل أو منقطم ولو كان أقر عليــه بدينين

لرجلين في كلام متصل تحاصا أيضافي تركته لان في آخر كلامه ما ينــير موجب أوله وان موجب أول الكلام اختصاص المقر له بالكسب وتنغير ذلك بالاقرار للثاني فيصير موجبه المشاركة بينهما في الكسب ومتى كان في آخر كلامه ما يندير موجب أوله توتف أوله على آخره فكانه أقر لهما جميما وان كان قطع كلامه ببن الاقرارين بدئ بالاول فان فضل عنه شئ كان للثاني سواء مات المقر عليه أو أدى المكاتب مكاتبته لان صحة اقرار المكاتب عليه باعتبار الكسب وكما أقر الاول بالدين تملق حق المقر له بالكسب فاقراره بمدذ لك غيرمة بول فى اثبات الزاحمة للثانى مع الاول وهو نظير الوارث اذا أقر على الميت بدين ثم بدين فانه يبدأ بما في يده بالدين الاول لهذا المني واذا أذن للعبد في التجارة وقيمته ألف درهم فادان أَاف درهم ثم أُقر الولي عليه بدين ألف درهم وهو يجحد ذلك ثم ان المولى أعتقه فالغريم الذي أدان العبد بالخيار لان حقه أقوى لانه دين من كل وجه والضعيف لا يظهر معالقوي فكانه ليس لاحد عليه شيُّ سواه فان شاء ضمن المولي قيمة العبد باتلافه المالية المستحقة له بالاعتاق وان شاء أخذ دينه من العبد لان دينه كان ثابتا في ذمة العبد قبل العتق فبالعتق ازداد قوة ووكادة فان ضمنه المولى لم يكن للآخر على المولى ولا على العبدثي اماعلى المولى فلانه ما أتلف الامالية الرقبة وقد ضمن جميم بدلها مرة واما على العبد فلان صحة اقرارالمولى عليه باعتبار مالية الرقبة ( ألا ترى ) أنه بعد العتق لا يسعى الا في مقدار مالية الرقبـة لولم يكن عليـه دبن آخر وهنا لا فضـل في مالية الرقبة على دين المبد فيبطل اقرار المولى عليه لانعدام محله وان اختار الفريم أخذ دينه من العبد فللمقر له أن يأخذ المولى يقيمة العبد لان المولى صار متلفا مالية الرقبــة بالعتق ولم يغرم لصاحب دين العبــد شيأ حــين اختار اتباع المبد فيجمل فحقه كانه لم يكن على العبد دين سوى ما أقر به المولي عليه فيكون للمقر لهأن يضمنه قيمه العبد لان المولى مصدق على نفسه وان لم يكن مصدقا على عبده ولو كان المولى أقر على العبد بدين ألني درهم ولا دين عليـه سواه وجحده العبد تم صار على العبـد ألف درهم باقراراً و ببينة فانه يباع فيضرب كل واحد منهما في ثمنه بجميع دينه لان اقرار المولي عليمه صادف محلا فارغا فانه لم يكن عليه دين آخر حين أقر به المولي فيثبت جميع ماأقر به المولى في حال رقه وان كان أكثر من قيمته (ألا ترى) ان للمقر له أن يستسعيه في جميع الدين وكذلك يثبت مأأقر به العبد على نفسه بعد ذلك لبقائه مأذونا بعد اقرار المولي عليه فاذا يبع

ضرب كل واحد منهما في عنه بجميع دينه كما لو حصل الاقراران من العبد ولو كال اقرار العبد أولا بدئ به لان حق غريمه تملق بمالية رقبته فاقرار المولى بعد ذلك حبادف مالية مشفولة وصحة افراره باعتبار الفراغ فلا يظهر مع الشنفل فلهذا بدي من نمنه بما أقر به العبد على نفسه يخلاف مالو كان الاقراران من العبد لأن صحة اقراره باعتبار الاذن لا باعتبار الفراغ وكذلك ان بيم بالني درهم غرج منهما ألف وتويت ألف كان الخارج منهاللذي أقر له العبد لان التاوي غـير معتبر وباعتبار الحاصل اقرار المولي لم يصادف الفراغ في شيُّ مما أقر به فان كان العمد أقر بالف ثم أقر عليه المولى بالف ثم أقر العبد بالف فأنه يباع ويتحاص في ثمنـــه اللذان أقر لهما العبد لاستواء حقهما في القوة فان الاقرارين من العبد جميعهما حالة الاذن ولا مزاحمة معهما للذي أقر له المولى لان حقه أضعف فاقرار المولى ماصادف فراغا في شي من المالية فان بقي من عمنه شيُّ بعد قضاء دينهما كان للذي أقر له الولي لان الفاضل للمولى وقد زعم هو أن المقر له أحق بذلك منه وزعمه في نفسه معتبر ولو لم يقر العبد على نفسه بشي وأقر عليه المولى بدين ألف درهم ثم بدين ألف درهم في كلام منقطع فانه بباع فيبدأ بالالف لان حق الاول أقوى فاقرار المولى له صادف فراغا ولان صحـة اقرار المولى على عبـده باعتبار الماليــة وقد صارت الماليــة مســتحقة للمقر له الاول فلا يعتــبر اقراره في اثبــات المزاحمة للثاني ممه ولكن يستوفي الاول دينه فان بقي شيء كان للثاني وان كان وصل كلامــه فقال لفلان على عبدى هذا ألف درهم ولفلان ألف درهم تحاصا في تمنه لان في آخر كلامه ماينير موجب أول كلامه فان صدقه العبد في أحدهما والكلام متصل أو منقطم تحاصا في عنه لان المبد بالتصديق صارمة را مدين أحدهما فكأن المولى أقر عليه بدين ثم أقر المبدعلي نفسمه مدىن وفي هذا يتحاصان في تمنه وان صدقه في أولهما بدئ به لان التصديق متى الصل بالاقرار كان كالموجود عند الا قرار (ألا ترى) ان الصحيح اذا أقر بدين لغائب ثم حضر القر له في مرضه وصدقه جعل ذلك دن الصحة فهمنا أيضا يصير العبد بالتصديق كالمقر بذلك الدين حين أتر المولى مه فهو نظير ما لو أتر العبد على نفسه بدين ثم أقر المولى عليه بدينوهذا اذا كان اقرار المولى مهما منقطعا فان كان متصلا تحاصا في تمنه لان باتصال الكلام يصير كان الاقرارين من المولى وجدا معافتتبت المحاصة بينهما في ثمنه ثم التصديق من العبد بعدما أوجب الدينين في رقبته لا يكون مغيرًا للحكم ولوكانت قيمة العبد ألف درهم وخسمائة فأقرالعبد

بدين ألف درهم ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم ثم أقر العبد بدين ألف ثم بيع البد بالغي درهم فانه يضرب كل واحد من غريمي العبد في عنه يجميع دينه وبضرب الذي أقر لهالمولي في عنــه مخمسها نه فيكون الثمن بينهم اخماساً لأن الاقرارين من العبــد جميعهما حالة الاذن فيثبت جميع دبن كل واحد منهما فأما الافرارمن المولى فحين وجد كان الفارغ منه بقدر خمسهائة لان قدر الالف من ماليته كان مشغولا بحق غريم العبد وصحة اقرار المولى عليه باعتبارالفراغ وانما يصح من اقرار الولى في حق المزاحمة بقدر الفارغ منه وهو خمسائة فاذا جملت كل خمسمائة سهماكان الثابت على العبد خمسة أسهم فيجمل تمنه على خمسة لكل واحد من غربمي العبد خمساه وللذي أقر له العبد خمسه ولو لم سم وأعتقه المولي وقيمته ألف وخمسمائة كان ضامنا لهما قيمته بالاعتاق ثم هـذه القيمة بدل مالية الرقبة كالتمن لو بيم العبد فيقسم ينهم الخماسا فيجمل لكل واحد من غريمي المبدخسمائة ويرجع كل واحد منهما على العبد بما بقي من دينه وهو أربمائة لان جميع دين كل واحد منهما ثابت علي العبد وبرجع الذي أقر له المولي على العبد بما تنين لان الثابت من دينه على العبد خسما تة وقد وصل اليه ثلما ته فتى من هذا الثابت ما ثنان وان شاء الفرماء تركوا المولي والبموا العبد بالثابت من ديونهم فان البموه أخــذ منه الغريمان اللذان أقر لهما العبد جميع دينهما ألفي درهم وأخذ منه الذي أفر له المولي خسمائة لان هذا الندر هو الثابت على المبد باقرار المولي عليه فلا يطالبه بمد العتق الا به ثم يرجم على المولي بخمسمائة درهم أيضاً لان المولي مقربان ذلك الدين على عبده وانه استهلك رقبته بالاعتاق وقد برى من حق غريمي العبد بابرائهما اياه فكان للذي أقر له المولى أن يرجم عليــه بما بق من دينه حتى يصل اليه كمال حقه ولو كانت قيمة العبـــد ألف درهم فأقر العبد بدين ألف درهم ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم ثم از دادت قيمة محتى صارت أاني درهم ثم أقر العبد بدين ألف درهم ثم بيع بأاني درهم فجميع التمن للذين أقر لمما المبد خاصة لان الولى أقر عليه وليس في ماليته شئ فارغ عن حق غربم العبد عند ذلك وصحة اقرار المولى عليه باعتبار الفراغ فلم بثبت شي مما أقر به المولي في مزاحمة غريمي العبد وبالزيادة التي حدثت بعد ذلك لا يتغير حكم اقرار المولى اذ لا مستبر بالزيادة المتصلة وحين بيع فلا فضل في تمنه على حق غريميه فلهذا كان الثمن كله لغريمي العبد ولوأعتقه المولى يضمن قيمته لان القيمة بدل المالية كالنمن ولو اختار اللذان أقر لهما العبد اتباعه وأبرؤا من القيمة المولى كال للذي أقر

له المولى أن يأخذ المولى بجميع دينه لان المولى استهلك مالية الرقبة وفى زعمه أن حق المقر له كان ثابتا في هذه المالية وزعمه معتبر في حقه ثم حقه ثابت في هذه المالية اذا فرغ من حق غريمي العبد بدليل أنهما لو أبرآه عن دينهما بيع للمقرله وحين اختار المقراتباع العبدفقد فرغت هذه المالية من حقهما فالهذا كان للذي أقر له الولى أن يضمنه هذه المالية ويستوفيه بدينه ولو كانت قيمة العبد ألف وخسمائة فأقر عليه المولى بدين ألف ثم بألف ثم بألف في كلام منقطع ثم بيع العبد بألفا فهو بين الاولين أثلاثا يضرب فيه الاول بألف والثانى بخمسمائة لان جميع الدين الاول ثبت على العبد باقرار المولى به فانه صادف محلا فارغا وقد ثبت من دين الثاني نصفه باقرار المولى لان الفارغ من ماليته عند ذلك كان بقدر خمسمائة فيضرب كل واحد منهما في التمن بما هو ثابت من دينيه ولو أعتقه المولى وقيمته ألف درهم ضمن قيمته ألف درهم لأن وجوب الضمان عليه باستهلاك المالية بالاعتاق وأنما يعتبر قيمة المستملك عند الاستهلاك تم يقتسم الاولان هذه القيمة بينهما اثلاثا على قدر الثابت من دين كل واحد منهما لما بينا أن في تبوت الدين يمتبر الفراغ وقت الاقرارتم ير جمان على العبد بخمسمائة لان الثابت من دينهما على العبد ألف وخسمائة وقد استوفيا من المولى مقدار ألف فيرجمان على المبد بما بتي مما هو ثابت من دينهما وهو خمسمائة فيقتسمانها أثلاثا وان طلبا أولا أخــذ العبد أخذاه بألف درهم مقدار قيمته لان العبد بمد العتق لايلزمه من الدين الذي أقر عليه المولي به الامقدار قيمته فيرجمان عليــه بألف مقــدار قيمته ويقتسمان ذلك أثلاثا على قدر الثابت من دينهما تم يرجمان على الولى بجميع قيمته أيضا لانه استملك مالية الرقبــة فيكون ضامنا لهما جميع القيمة فاذا استوفيا ذلك منه وصل اليهما جميع دينهما بخلافما اذاضمنا المولي في الابتداء فهذك لا يتبعان العبد الا بالباقي مما هو ثابت من دينهما وهو خسمائة لان العبد كان منكر الما أقر مه المولى عليه فأما اذا أتبعا العبد أو لا بمقدار قيمته والولى مقران جميع د منهما ثابت فبحكم اقراره يكون لهما أن يأخذا ااولى بجميع القيمة حتى يصل الى كل واحد منهما كمال حرَّه وأذا أنبها الولى فاستوفيا منه خمسهائة اقتسما ذلك أثلاثا أيضائم قد وصـل الى المقر له الاول كمال حقه فالحمسمائة الباقية على المولى يستوفيها المقر له الثاني ولوكان الولي أقر بهذه الديون افرارا متصلا كانوا شركاء في عن العبدلان باتصال الكلام يصير كان الاقرار منه لهم حصل في كلام واحد مما وان أعتقه المولى البعوا المولى بالقيمة ثم يرجموا على العبد

قدر قيمته مما بقي من دينهم وما زاد على ذلك فهو تاو لان المولى لا يغرم الاقيمةما استهلك والعبد بمد العتق لا يغرم مما أقر به المولي عليه الا مقدار قيمته حتى لوكانت قيمة العبــد ألف درهم فأقر عليه المولى بدين ألف ثم أقر بهــد ذلك بدين ألف ثم ازدادت قيمته حتى صارت ألفين ثم أقر عليه بدين ألف ثم بيع العبد بألني درهم فهو بين الاول والآخر نصفان ولاشئ للاوسط لانه حين أقر للاول ثبت جميع ما أقر به لفراغ ماليته عند ذلك وحسين أقر للثاني لم يثبت شيء مما أقر به لانه ليس في ماليته فضل على الدين الاول وحين أقر للثالث ثبت جميع ما أقر به له لان في ماليته فضلاعلي حق الاول بقدر الالف واقر ارالمولى عليه متى صادف محلا فارغا كان صحيحا فالهذا قسم التمن بين الاول والآخر نصفين وان بيـم بألفين وخمسائة استوفى الاول والآخر دينهماوكان الفضل للاوسط لان الفاضل من حقهما للمولي والمولي مقر بوجوب الدين للثانى عليه وهو مصدق على نفسه ولو أعتقه المولىوقيمته ألفان أخذ الاول والآخر قيمته من المولى ولاشئ للاوسط لان القيمة بدل المالية كالثمن فان أعتقه وقيمته ألفان وخمسمائة أخذالاول والآخر من المولى ألفسين وكانت الحمسمائة الباقية للاوسط باعتبار زعم المولى ولاشئ له على العبد لان شيأ من دينه غير ثابت في حق العبد فان توى بمض القيمة على المولى كان التاوى من نصيب الاوسط خاصة لان حقه في الفاضل ولا يظهر ذلك مالم يستوف الاول والآخر كمال حقهما عنزلة مال المضاربة اذا توى منه كان التاوى من الربح دون رأس المال ولو كانت قيمة العبد ألفا وخسمائة فأقر المولى عليه مدىن ألف ثم بالف م بألفين تم بيم المبد بثلاثة آلاف فان الاول يستوفى ألف درهم تمام دينــه وكذلك الثانى ويبقى ألف درهم فهو للثالث فان خرج من التمن ألف درهم وتوى الباقى كان ثلثا الالف للاول وثلثها للثاني لان جميع دين الاول ثابت على العبد والثابت من حق الثاني بقدر خمسمائة لان الفارغ عن ماليته يومئذ كان هذا المقدار فيقتسمان مايخرج من الثمن على قدر الثابت من دينهما فيكون الخارج تمام دينه لإن حقه أقوى من حق الثالث فالاقرار له من المولى كان سالقا على الاقرار للثالث فما يتوى يكون على الغرم الثالث وان استوفى التاني جميم دينه مم خرج شئ بعد ذلك كان للثالث ولو كان الاقرار كله متصلا كان الخارج بينهم على قدر دينهم والتاوى بينهم جميعا بمنزلة مالو حصل الاقرار لهم بكلام واحد ولو كان الاقرار منقطما ثم أقر العبد بعد ذلك بدين ألف ثم بيع بثلاثة آلاف فان الغريم الاول والذي

أُ أُتَّرَ لَهُ الْمَبِدُ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحْدُ مِنْهُمُ جَمِيعُ دَيْنَهُ وَكَذَلَكُ الثَّانِي الذي أُقر له المولي يأخــذ جمييع دينه مما بقي من الثمن ولا شيء لاثالث لاز حقه دون حق الثاني وحق غريم العبــد نابت بعسد اقرار الولي لبقاء الاذن فان توى من النمن ألف درهم وخرجت ألفان كانتا بين الاول والثاني والذي أقر له العبــــــ اخماسا لاز جميع دين الاول نابت وجميع دين الذي أقر له العبد على نفسه تابت والثابت للمقر له الثاني مقدار خسمائة ذان الفارغ من مالية الرقبة يومنذ كان هـ ذا القدر فيضرب كل واحد منهم في الخارج من النمن بقــدر الثابت من دينه فكوز مقسوما بينهما أخماسا سواء كان الخارج ألفين أو ألفا وخمسها نفالاول خمسها وللذى أقر له المبد خمسهاه ولهثاني الذي أفر له المولى خمسه واذا أذن العبده في التجارة وقيمته ألف درهم فاشترى وباع حتى صار فى يده ألف درهم ثم أقر العبد بدين ألف ثم أقر عليه المولى بالف فالالف الذي في يده بين الفريمين نصفان لان دبن المبعد يقضي من كسبه كما يقضي من بدل رقبته وباعتبارها جميما اقرار الولى صادف محلا فارغا فى جميع ماأقر به فهو كما لوحصل الاقراران من المبه فيةسم الكسب بينهما نصفان ولو كان الولى أقر عليـــه بالفين معا قسم أى المبد وما له بينهما نصفين لان الثابت مما أقر به المولى عليه نقدر الفارغ من ماليــة رقبته وكسبه وذلك مقدار ألف المهذا قسم الثمن والمكسب بينهما نصابين ولو كان المال في يد العبد خمائة فأنر العبد بدين ألف ثم أقرعليه الولي بدين ألفين ثم أقراامبد بدين ألف لم يضرب الذي أقر له المولى في عن العبد وكسبه مع غريميه الا بخسمائة لانالفاضل حين أفر له الولى مقدار خمسمائة فيثبت بما أقر به الولي وجيع دبن كل واحدد من غريمي العبدد نابت فيقسم النمن والكسب بينهم أخماسا ولو كان أقر المولى قبل افرار العبد بالدين الاول كان تمن العبد وماله بينهم ارباعاً سهمان من ذلك للذي أقر له المولى واكمل واحد من غريمي العبد سهملان المولى حين أقر عليه كان المبد فارغا عن كل دين فثبت جميع ماأقر به المولى فى حالرقه وان كان أكثر من قيمته فيضرب في الثمن والكسب الذي أقر له المولى في جميع دينه فلهذا كانت القسمة ارباعا مخلاف الاول فهناك اقرار المولى وجــد بعد اشتغال العبد بالدين الذي أقر به على نفسه فلا يثبت مماأةر مه المولى عليه الا بقدر الفاضل من ماليته على دين العبد لان مقدار الفاضل فارغ من دين المبد فيصح اقرار المولى عليه بقدر ذلك والله أعلم

## - ﴿ باب اقرار العبدلمولاه ﴾ -

(قال رحمه الله ) واذا باع العبد المأذون المديون متاعاً له من مولاه بقدر قيمته أوباكثر فهو جائز لانه ليس في تصرفه اسقاطحق النرماء عن شيء مما تملق حقهم به وقد بينافر ف أبي حنيفة بين هذا وبين بيم المريض من وارثه فاذا سلم المتاع الى مولاه وأقر بقبض الثمن منه لميصدق على ذلك حتى تشهد الشهود على معاينة القبض لازفى تصحيح افراره ابطال حق الغرماء عما تعلق حقهم به من ماليـة التمن والعبد فيما يقربه لمولاه متهم في حق غرمائه لانه يؤثر مولاه على غرمائه واقرار المتهم لايصح في ابطال حق الغيير بخلاف أفراره بقبض البِّس من أجني لانه غـير متهم في ذلك \*يوضحه أن أقراره بالفبض في مدني الاقرار بالدين لار الديون تقضى بامثالها والمقبوض يصيرمضمونا على القابض ثم بسقط الدين بطريق المقاصة واقراره اللاجنبي بالدين أو بالعين صحيح في حق النرماء فكذلك اقراره بالقبض من الاجني فأما اقراره بالدين والمين لمولاه فلايكون صحيحا في حق الفرماء فكذلك اقراره بالقبض والمولى بالخيار ان شاء أعطى الثمن مرة أخرى وان شاء نقض البيع ورد المتاع لانه لزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامها وذلك مثبت له الخيار وافرار المبد له صحيح في اثبات الخيار لانه علك الاقالة ممه اذ ليس فيمه ابطال حق الفرماء عن شيء مما تملق حقهم به فكذلك اقراره بجمل معتبرا في اثبات حق الفسخ للمولى فان كان المتاع قد هلك في مده فعليه أن يؤدى الثمن ولا خيار له لان فيخ المقد في الهالك لا يتحقق واثبات الخيار له للفسخ وكذلك ان كان حــدث به عيب عنــده لان في اثبات خيار الفسخ له ههنا اضرارا بالفرما. ولانه يثبت له خيار الفسخ لدفع الضرر عن نفسه فلا يجوز اثبانه على وجه يكون فيه الحاق الضرو بغيره وكذلك كل دين وجب للعبد على مولاه فأقر بقبضه منه لم يصدق ولا يبرأ المولى منه حتى يماين الشهود القبض لما بينا أن افراره بالقبض في معنى الاقرار له بالدين أو العين وكذلك اقرار وكيل العبد يقبض الدين من المولى لأن الوكيــل قائم مقام الموكل فأنه هو الذي سلطه على القبض فأقراره بالقبض كافرار الموكل به صدقه العبد في ذلك أو كذبه واذا أذن الرجل لابنه الصغير في التجارة أو أذن له وصى الاب فلحقه دين ثم باع عبدا من ابنه أو من وصى الله فبيمه جائز اذا باعه بالقيمة أو بأقل منها بما يتفان الناس فيــه لان الفكاك الحجر عنه بالاذن بمنزلة انفكاك الحجر عنه بالبلوغ (ألا ترى) أنه في تجارته مع الاجنى

يجمل كذلك فكذلك في تجارته مع الاب والوصى وان كان باعه بشي لايتغابن الناس فيــه لم بجز بيمه في قياس قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد أما عندهما فظاهر لان الصي المأذون والعبدعندها لا يملكان البيع بالمحاباة الفاحشة من أجنبي لان في ذلك معنى التبرعوهما ليسا من أهل التبرع فكذلك بيع الصبي من الاب والوصى بمحاباة فاحشةوعند أبي حنيفة رحمه الله يملكان البيرم من الاجنبي بالمحاباة الفاحشة على مانبينه في موضعه فاما في بيع الصبي من وليه بالمحاباة فروايتان في احدي الروايتين علك لان رأيه بمد الاذن اذا انضم الى رأى وليه كان بمنزلة رأيه بمدالبلوغ وفي هذا لافرق بين أن تـكون مماملته مع وليه أو مع أجنبي وهذا لانه عامل لنفسه في خالص ملكه الا أن يكون نائبًا عن وليه وفي الرواية الاخرى لايجوز هذا لانالولى في هذا الرأى متهم في حق نفسه فباعتبار التهمة ينعدم انضمام رأى الولي الى رأيه في هذا التصرف \*يوضحه أن الصبي وان كان. تصرفا لنفســـه فهو بمنزلة النائب عن وليه من وجه حتى ملك الحجر عليه فباعتبار معنى النيابة قلنا لا يبيع من وليه بغبن فاحش كما لا يبيع من نفسه وباعتبار أنه متصرف لنفسه قلنا يببعمن وليه بمثل قيمته أو بغبن بسير مع أن في بيع اليتيم من الوصى الذي ذكره في السؤال ههنا نظرا فقد ذكر مفسرا في موضم آخر أنه لا يجوز لانه من وجه نائب والوصي لا يملك بيم مال اليتيم من نفسه بمثــل قيمته ولا بغبن يسمير فكذلك لا يملكه اليتيم بعمد اذن الوصى له لا نه يتمكن فيمه تهمة المواضمة وان الوصى ماقصد بالاذن النظر للصي وآعا قصد تحصيل مقصود نفسه مخلاف الاب فانه بملك بيع مال ولده من نفسه بمثل قيمته وبنبن يسير ولا يتمكن تهمة ترك النظرله عند الاذن له في التجارة بهذا التصرف فان أقر الصبي بقبض الثمن مع صحة البيع جازبخلاف أقرار المبد بقبض الثمن من المولي لما بينا أن الاقرار بالقبض كالاقرار بالدين أوالمين واقرار الصبي المأذون لابيه أو وصيه بدين أو عين صحيح فكذلك اقراره بقبض الدين منهما وهذا لان المال خالص ملكه وحق الغرماء في ذمته لا في ماله وقد صار منفك الحجر عنه بالاذن فيصح اقراره في محل هو خالص حقه فأما دين العبد فمعلق بكسبه فاقراره للمولى بشئ منه يصادف محلا مشغولا بحق غرمائه فلهذا لا يصح واذا وكل العبد التاجر المديون وكيلايببع متاعاً له من مولاه فباعه جازكما لوباع العبد بنفسه فان أقر الوكيل أنه قبض الثمن من المولى ودفعه الى العبد وصدقه العبد أو كذبه لم يصدق على ذلك الأأن يعاين الشهود القبض لان

الوكيل قائم مقام الموكل وبقبضه يصير المقبوض للموكل ويكون مضمونا عليه فكان هذا في معنى اقراره للمولى بمين في يده وذلك لا يصح من العبد سواء كان الاقرار منه أو من وكيله الا أن للمولى أن ينقض البيع أو يؤدى النمن لما لزمه من الزيادة في النمن بزعمه فأيهما فمل كان له أن يتبع الوكيل بالنمن الذي أقر يقبضه منه لان اقرار الوكيــل على نفسه صحيح في حقه وقد أقر بقبض الثمن فاذا فسخ المولي البيع كان عليـه رد المقبوض باعتبار افراره به وكذلك ان أدى الثمن مرة أخرى لان الوكيل انما قبض الثمن منه ليستفيدالبراءة عن الثمن بقبضه ولم يستفد ذلك حـين غرم النمن مرة أخرى فـكان له أن يرجع على الوكيل بما أقر بقبضه ولا يرجع به الوكيل على العبد لأن اقراره بالقبض غير صحيح في حق العبـد لمراعاة حق النرماء واذا لم يظهر القبض باقراره في حق القيمة لايكون له أن يرجم عليه بشئ ولو ظهر القبض في حق المبد باقراره لما غرم له المولى النمن مرة أخرى ولو دفع العبدالي مولاه ألف درهم وديمة أو بضاعة أو مضاربة ثم أقر بقبضها منمه فالقول قوله لان المال أمانة في مد المولى حتى لو قال دفعتهااليه وكذبه العبد كان القول قول المولى لأنكاره وجوبالضمان عليه فكذلك اذا أقر العبد بقبضهامنه لانه أنما لايصح اقرار العبد اذا كانت المنفعة للمولى في اقرار العبد بالقبض لأنه يستفيد البراءة بقوله دفعتها وان لم يقر به العبد بخلاف المال المضمون عليه \* فاز قيل إل فيه منفعة وهو سقوط اليمين عن المولى \* قلنا نم و لكن ليس في يمينه حق الغرماء وانما لا يقبل قول العبد اذا سقط عنه باقراره شئ مما تعلق به حق غرما ته مع ان الغرماءان ادعوا على المولى أنه استهلك ذلك المال كان عليه اليمين في ذلك ولو دفع العبد الى المولى ألف درهم مضاربة بالنصف فربح فيه المولى ألف درهم ثم قال العبد قد أُخذت من المولى وأس المال وحصتي من الربح وكذبه الغرماء أو ادعي ذلك المولى وكذبه العبد والغرماء فلا ضمان على المولى مع يمينه لان المال كله أمانة في يد المولى فهو فيما يزعم أنه دفعــه الىالعبد يشكر وجوب الضمان عليه وللعبد أن يأخــذ من المولي ماأصابه من الربح فيكون له من رأس ماله لانالعبد والمولى لا يصدقان على أن يسلم للمولي حصته التي قبض من الربح بل يجمل ماادعي المولى أنه دفعه الى العيد كالتاوي فكا أن المال كله مابقي في يد المولى فيستوفيه العبد بحساب رأس ماله ولا يصدق العبد في حق غرما له في أن ذلك حصة المولى من الربح لان فيــه استقاط حق الغرماء عما تعلق حقهم به ولو شارك العبد مولاه شركة عنان مخسمائة درهم

مما في بديه وخمسما أن من مال مولاه على أن بيبعا ويشـتريا فهرَ جائز لان المولى من عبــده المديون في حكم التصرف في كسبه كأجني آخر فيجوز بين المبد وبينه شركة المنان والمضاربة فان اشتريا وبأعا فلم بربحا شيأ ثم أقر العبد انه قد قاسم مولاه المال واستوفى منه نصفه ودفع الى المولى نصفه وصدقه المولى فال العبد لا يصدق على القسمة وللفرما، أن يأخذوامن المولى نصف ماقبض لان قول المول مقبول في براءته عن ضمان مازعم أنه دفعه الى العبد فانه أمين في ذلك واقرار العبد بذلك لايكون مقبولا لاختصاص المولى عابقي لما فيه من ابطال حتى الفرماء عن شيء مما تملق به حقهم فيجمل ما تصادقا على دفعه الى العبد كالتاوي وكان مال الشركة هو مابقي في يدى المولى فللغرماءأن يأخذوا من المولى نصفه وكذلك كلشيء كان بينهما على الشركة فان المبدلا يصدق على القسمة والقبض الأأن تماين الشهود ذلك لحق غرمائه واذا وكل المأذون المريون رجلا يببع له متاعاً من مولاه فباعــه ثم حجر المولى على عبده فأفر الوكيل بقبض الثمن لم يصدق على ذلك لابه قائم مقام الموكل وبالحجر عليه لايخرج العبد من أن يكون الحق له في المقبوض بقبضه ليصرفه الى غرمامُه فكما ان اقرار الوكيل به لا يصم قبل حجر المولى على عبده فكذلك افراره بعد الحجر لان الوكيدل نائب عن العبد في الوجهين ولو كان القاضي باع العبد للغرماء في دينهم ثم أقر الوكيــل أنه قد قبض التمن من الولى فضاع فى يده فهو مصدق مع يمينه لأن العبد لما خرج من ملك المولى فقد خرج الوكبل نائبًا عنه في القبض ولكنه نائب عن غرمائه بقبض الثمن لهم فيقضي به دينه فيكون افراره كافرار الفرماء بقبضه وهذا ينبني على ماتقدم بيأنه أن العبدلو كان باشر البيم ينفســه ثم باءــه مولاه لم يكن له حق قبض التمن وآنا ذلك لغرمائه فكذلك أذا كان البائم وكيله هقانا ينفذ بيم المولى اياه والوكيل نائب عن الغرماء فيصح افراره بالقبض واذا كان على العبد المأذون دمن فأخذ المولى جارية من رقيقه فباعها وقبضها المشتري وتوي الثمن على المشترى فأقر العبد أنه أمر مولاه بذلك فاقراره جائز لانه يملك الاذن للمولى في بيمها فيصح اقراره بالاذن له أيضا لان من أقر عايملك انشاءه لا يكون متهما في اقراره وقد طمن عيسي رحمه الله في هذا الجواب وقال ينبغي أن لايصـ دق العبد على ذلك لان المولى صار ضامنا قيمتها حين سلمها الى المشترى قبل أن يظهر أمر العبد اياه مبعها فني اقرار العبد براءة للمولى من شئ قد لزمه وبمجرد قول العبد لا يبرأ المولى عما لزمه لما فيــه من ابطال

حتى غرمائيه على قياس مسئلة أول الباب ومسئلة الاجازة ذكرها بعده ان الجارية لو هلكت في بد المشترى ثم أقر العبد انه كان أجاز بيم المولى فاقر ار مباطل والولى ضامن ومة الجارية لهذا المدنى والكن ماذكره في الكتاب أصح فان في مسئلة أول الباب العبد أفر بقبض دين كان ثابتًا على المولى وكان حق الغرماء متعلقًا به فكان في افراره اسقاط حق الفرما. وههنا هو يقربان المولى لم يكن ضامنا لان بيمه كان باس، فلا يكون ذاك اسقاطا منه لحق الفرماء بل انكاراالثبوت حقهم في ذمة المولى وذلك صحيح من العبد (ألا ترى) أن المولى لووهب شيآ من عبده في ذمة العبد كان صحيحا وان كان لو قتله يتملق به حق غرمائه مخلاف مالو وهب العبد المديون شيآ من كسبه من المولى وفي مسئلة الاجازة قد ثبت وجرب الضمان في ذمة المولى بهلاك الجارية في يد المشترى وتملق به حتى غرمائه فاقراره بالاجازة قبل هلاكما يكون استقاطا لحق الدرماء تم أقر بما لاعلك انشاءه لان أمره اياه سيمها وهي قائمة في مد المشترى بمينها يكمون صحيحا فكذلك اقراره بالاس يكون صحيحا ولو أنكر المبدأن يكون أمر المولي بببعها ضمن المولى قيمة عبده فكانت بين الغرماء وهذا اللفظ غلط بل أنما يضمن الولى قيمة الجارية لانه كازغاصبا في بيمها وتسليمها بغير أمر العبدفهو في ذلك كاج ي آخر فيضمن قيمتها لعبده وتكون القيمة بين غرمائه كسائر أكسامه ولو قال العبد لم آمر المولى بذلك ولكن قد أجزت البيع فان كانت الجارية قائمـة بعينها أولايدرى مافعات فالبيع جائز وقد برئ المولى من ضمان الجارية لانائبيع كان موقوفا على اجازته كمالو باشره أجنبي والاجازة في الانتهاء يمنزلة الاذن في الابتداء وكذلك ان كان لايدري مافعات لانا قد عرفنا قيامها وما عرف ثبوته فالاصل بقاؤه مالم يظهر خلافه وكما يصح منه ابتداء الاجازة يصح منه الاقرار بالاجازة فانكانت قد ماتت لم يصبح منه انشاء الاجازة لان اجازة الاقد الموقوف أنما تجوزفي حال بجوز التداءالمقدفيه فكذلك أقراره بالاجازة بمدالهلاك باطل لانه لاءلك انشاء الاجازة ويكون المولى ضامنا قيـة الجارية كما بينا ولو لم يقر العبد بشيء من ذلك حتى حجر عليه ، ولاه ثم أقر أنه أصره بالبيم لم يصدق على ذلك لانه أقر بالامر في حال لا يملك انشاءه فانه بعد الحجر كما لاعلك انشاء البيم لاعلك أمر المولى بالبيع فيكون هو متهما في اخراجه الكلام مخرج الاقرار واذا لم يصدق على ذلك كان المولى ضامنا قيمتها لحن الغرماء ولو بيع المأذون في دين الغرماء تم أفر اله أمر المولى بذلك لم يصد اق لانه بالبيع في الدين

صار محجورا عليه وهو أنوى مما لو حجر عليه قصدا فلا قول له بمد ذلك في الاقرار بالا من بالبيم كما لا قول له في انشائه واذا كان على المأذون دين كيثير فباع جارية له من ابن مولاه أو أبيه أو مكاتبه أو عبد تاجر عليه دين أو لادين عليه باكثر من قيمتها ودفعها الى المشــترى ثم أقر بقبض التمن منه جاز اقراره بذلك الافي العبد والمكاتب فان كسب العبد لمولاه وللمولى في كسب المكاتب حق الملك فهما في حكم هذا الافرار عنزلة المولى ولو كان المولى هو المشترى فأقر العبد تقبض النمن منه لم يجز فكذلك هنا (ألا ترى) ان اقراره لعبدمولاه أو لمكاتب مولاه بدين أو عين عنزلة اقراره لمولاه فأما في حق الاب والابن فلبس للمولى في ملكهما ملك ولا حق ملك واقرار العبدبالدين أو العين لابي مولاه أواسه صحيح فكذلك اقراره يقبض التمن منه ووكيل العبد في ذلك بمنزلة العبد لانه نائب عنه ولو كان ابن العبد حرا فاستملك مالا للمبد الذي هو أبوه أو امرأته أو مكاتب ابه أو عبده وعليه دين أولادين عليه فأقر العبد المأذون انه قد قبض ذلك من المستهلك لم يصدق على ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله سواء كان على المأذون دين أو لم يكن وهومصدق في قول أبي يوسف ومحمدر حمهما الله وهذا بناء على الاصل الذي بينا ان عندأ بي حنيفة رحمه الله الانسان في حق من لاتجوز شهادته له متهم في حق الفرماء في اقراره كما انهمتهم في شهادته فان كان على العبد دين فكسبه حق غرمائه وهو متهم في الاقرار يقبض الدين بمن لاتجوز شهادته له لحق الفرماء وان لم يكن عليه دين فكسبه حق مولاهوهومتهم في حق المولى أيضا في اقراره بالقبض بمن لا تجوز شهادته له وعندهما لا يكون متهمافي الوجهين جميعا ولو كان المستهلك أخاه كان اقر اره بالقبض منه جائزًا لانه في حق الاخ غير متهم في الشهادة له إلى الاخ في ذلك كاجنبي آخر فكذلك في الاقرار بالدين له وفي الاقرار بالقبض منه ولا يمين على الاخ بعد اقرار العبد بالقبض منه لان اليمين نذبي على دءوى صحيحة ولا دءوى لاحد عليه بعد ما حكمنا بصحة اقرار العبد بالقبض منه واذا كان على العبد دين فدفع متاعا الى مولاه وأمره أن يبيعه فباعه من رجل وسلمه اليه ثم أقرالولى انه قد قبض التمن من المشترى ودفعه الى العبد فهو مصدق على ذلك مع يمينه لان المولى أمين في بيم المتاع وقبض الثمن فاذا ادعى اداء الامانة كان القول قوله مع يمينه ولا يمين على المشترى لان من عامله قد أقر بقبض الثمن منه ولا دعوى لاحد عليه سواه والاستحلاف ينبني على دعوى سجيحة وكذلك لو كان حجر على العبد قبل الاقرار نقبض الثمن

أو باع عبده في الدين ثم أتر بقبض الثمن بعــد بيعه فاقراره جائز والمشترى برىء من الثمن لان المولى أعا علك قبض الثمن بمباشرته سببه وهو البيع وذلك لا يتغير بحجره على العبد ولا ببيمه وهوأمين في الثمن الذي يقبضه بعد الحجر على عبده وبيمه كما هو أمين فيه قبل الحجر عليه فاذاادعي أنه قد ضاع في يده صدق مع يمينه لانه أمين يشكر وجوب الضمان عليه ولو كان العبد هو الذي باع فأقر بقبض الثمن وعليه دين صدق في ذلك لان الاقرار مَّنه بالدين للمشترى اذاكان أجنبيا صحيح فكذلك افراره بقبض الثمن منهولا يمين على المشترى فيه لانه لادءوى لاحد عليه بعد صحة اقرار من عامله بقبض الثمن منه وكذلك لو أقر بقبض الثمن بعد ماحجرعليه مولاه لان حق القبض اليه بعد الحجركما كان قبله فيكون افر اره بالقبض صحيحا أيضاوهو شاهد لابي حنيفة رحمه الله في صحة اقراره بالدين بعد ماحجر عليه المولى باعتبار مافي يده من كسبه فان كان بيع في الدين ثم أقر بقبض الثمن أو عاينت الشهود دفع الثمن اليه بعد مابيع فالثمن على المشترى على تحاله لانه بالبيع ثبت الحجر عليه حكما لتجدد الملك فيه للمشترى وصارهو في معنى شخص آخر فلايبقي له حتى قبض الثمن كما لاحق في قبض الثمن لفيره من الاجانب فلا يبرأ المشترى باقراره ولا يدفع الثمن اليه بمماينة الشهود بخلاف مااذا حجر عليه ولم ببعه ولوكان المولى باع متاع العبد باصره من أجنبي وضمن الثمن عن المشترى لعبده فالبيع جائز والضمان باطللان الوكيل بالبيع في حكم قبض النمن بمنزلة العاقد لنفسه فأنه هو المختص بالمطالبة وبالقبض على وجه لا يملك أحد عزله عنه فلو صح ضمانه عن المشــترى كان ضامنا لنفسه ولان الوكيل أمين بالتمن فلو صححتما نهءن المشترى لصارضامنامم بقاءالسبب الموجب للامانة وان قال ااولي قد قبض العبدالتمن من المشترى وادعاه المشترى وأنكره العبدوالغرماء فالقول قول المولى مع يمينه لان ضمان المولي لمابطل صار كان لم يوجد مُع قد أقر بقبض مبري، فان قبض الموكل الثمن من المشترى يوجب براءة المشترىءن الثمن واقرار الوكيل يقبض مبرئ يكون صحيحا (ألا ترى)أنه لوقال قبصت الثمن وهلك في بدى كان القول قوله مع بمينه فكذلك اذا أور بقبض الوكل التمن فالمشترى برئ من التمن ولا عين عليه لانه لا دعوى لاحد عليه بمدصحة اقرار من عامله ببراءته عن النمن ولكن على المولى العمين لانهلو أقر انه قبض وهلك في يده استحاف على ذلك فكذلك اذا أقر أن العبد قبضه لان العبــد والغرماء يزعمون انه صار مستهلكا التمن باقراره كاذبا وانه ضامن الثمن لهم وهو منسكر فعليه البمسين وكذلك لو

أقر العبد أن المولى قبض التمن وجحد المولى لان العبد لو قبض النمن يرئ المشترى بالدفع اليه فاذا أُقر أن وكيله قد قبض كان هذا اقرارا منه فهو مبرئ للمشترى فيصدق في ذلك ولا عين على الشترى ولاضمان وكذلك لاضمان على المولى لان بأقرار العبد لم يثبت وصول شي الى المولى في حقه ولو استهلك رجل ألف درهم للعبد فضمنها عنه المولى جازضهانه لانه النزم المطالبة بدين مضمون على المستهلك وهو في هذا الضمان كاجنبي آخر فان أفر العبــد تقبض المال من المولى أو من المستهلك لم يصدق فيه لان في اقراره هــذا ما يوجب براءة المولى عما لزمه من الدين للمبد فان قبض المال من الاصيل توجب براءة الكفيال فكذلك قبضه من الكفيل بوجب براءته لا محالة وقد بينا أن اقر ارالعبد بالقبض الموجب براءة مولاه عن الدين الذي عليه باطل وكذلك لو كان الدين على المولى فاستهليكه والاجنى كيفيل عنه بامره أو ينير أمره لانه سواء أقر نقبضه من المولى أو من الكفيـل فاقراره يوجب براءة المولى لاز براءة الكفيل بالايفاء توجب براءة الاصيل ولو كان العبيد أبرأ الكفيل بغمير قبض لم بجز لانه لم يتضمن براءة الاصيل فان أبراء الكفيدللا وجب براءة الاصيل لان الابراء تبرع والعدد ليس من أهله فابراؤه باطل سواء أبرأ الاصيل أوالكفيل وكذلك لو كان الغريم مكاتبًا للمولى والاجنبي كـفيل به أو كان الغريم هو الاجنبي والكفيل مكاتب للمولى كفل عال عليمه للمكفول عنه فهذا عنزلة المولى وكفيله لما للمولى من حق الملك في كسب مكاتبه ولان اقرار العبد لمكاتب مولاه باطل كافراره لمولاه فكذلك اقراره بقبض بوجب براءة مكانب مولاه عن الدين يكون باطلا ولو كان الغريم أبرأ المولي أوكان الكفيل ابن المولى كان العبد مصدقا على الاقرار بالقبض سواء أقر بقبضه من الاصيل أومن الكفيل لان اقراره بالدين والعدين لاب المولى أو ابنه صحيح فكذلك اقراره بقبض يوجب براءة ابن المولى أو أبيه عن دين له عليه يكون صحيحا والله أعلم

## ؎﴿ باب وكالة الاجنبي العبد بقبض الدين ۗ ا

(قال رحمه الله) واذا وكل الاجنبي عبدا ناجراً عليه دين أو لا دين عليه بقبض دين له على مولاه اللجنبي ولا له على مولاه اللجنبي ولا في الحل الذي يستحق قضاء هذا الدين منه وهو مال المولى فيكون العبد فيه كاجنبي آخر

فان أقر نقبضه وهلاكه في نده فالقول قوله مع يمينه لآنه أمين فيه كنيره ولا يمين على المولى لان الدبيد مسلط على الاقرار بالقبض من جهية صاحب الدين فاقراره به كاقرار صاحب الدين وبدد هذا الاقرار لادعوى لاحد عليه حتى يحلفه فان نيكل المبدعن اليمين لزمه المال في عتقه يحاص به الموكل غرماء لان الاجنبي يدعي على العبد أنه مستهلك لماله باقراره كاذبا أو مانع منه بعد ماقبطه من غربمه ولو أفر العبدبذلك لزمه فاذا أنكر يستحلف و تقام نكوله مقام اقراره فيكون للمةر له المزاحمة به مع غرمائه وان كان المولى هو أوكيل بقبض دين على عبده لم يكن وكيلا في ذلك ولم مجز قبضه باقراره ولاعماينة الشهودان كان على العبد دين أو لم يكن ولا يبرأ العبـد من الدين مدفعه الى مولاه لان ما على العبد من الدين مستحق على ااولى من وجه فانه يقضي من ملك المولى وهو كسب العبدد أو مالية رقبته وما يكون مستحةًا على المرء من الدين لا يصلحهو أن يكون وكيلا في قبضه كما لو وكل المديون بقبض الدين من نفسه وهذا لان بقبضه يسلم له مالية رقبنه ومن ضرورة صحة التوكيل بالقبض صحة اقراره بالقبض منه وكونه أمينا في المقبوض وهو في هذا الاقرار متهم لماله من الحظ في ذلك بخلاف الدين الواجب على الولى فانه غير مستحق على العبدولا هو متهم في الا قرار بقبضه وذكر في كتاب الوكالة اله لو وكل رجلا بقبض دين من أبيه أو النه أو مكاتبه أو عبده جاز التوكيلوكانه في تلك الرواية اعتبر جانب من له الدين وهو أجنى فيكون توكيله المولي وتوكيله أجنبيا آخر سواء وأصح الروايتين ماذكر ههنا ولوكان لرجل عبدان تاجران فوكل أجنبي أحــدهما بقبض دين له على المبد الآخر فاقر تقبضه وهــلاكه في بده فالقول قوله مع عينه لانالدين المستحق على العبد لا يكون أقوى من المستحق على المولىوقد بينا أن العبد يصلح أن يكون وكيـــلا للاجنبي في قبض دينه من المولى وان اقراره بالقبض بعد اوكالة صحيح فكذلك في دين واجب على عبد آخر لامولى الا أن الاجنبي يدعي عليه استهلاك ماله باقراره فيحلف على ذلك ومجمل نكوله كاقراره فيلزمه ذلك في عتقه وكذلك لو كان الوكيل مكاتبا للمولى أو ابنه لان المكاتب منه أبعد من عبده واذا أراد العبد المأذون أن يقضى دين بعض غرمائه أو يعطيه به رهنا فللآخرين أن يمنعوه لان حق جميم الغرماء تعلق بكسبه وفى تخصيص بمضهم نقضاء الدين ايثاره والمبدلا علك ذلك لما فيسه من ابطال حق الباقين عن ذلك المال كالمريض اذا خص بعض غرمائه بقضاء الدين والمقصود بالرهن الاستيفاء لان

موجبه يد الاستيفاء فيكون معتبرا بحقيقة الاستيفاء فان كان الغريم واحدا فرهنـــه بدينه رهنا ووضعاه على يد ااولى فضاع من يده ضاع من مال العبد والدين عليــه محاله لان يد المولى لا تصلح للنيامة عن الاجنى في استيفاء الدمن من العبد حقيقة فكذلك لاتصلح النيانة للقبض محكم الرهن لأنه قبض للاستيفاء وهذا لان الدس الذي على العبد من وجه مستحق على المولى فيكون هذا في معنى مالو ارتهن بدين له على انسان وجعل الراهن عدلا فيه فتركه على بده \* بوضعه أن مهلاك الرهن يجب للراهن على المرتمن مثل ما كاذ للمرتمن عليه ثم يصير قصاصا ولو وضماه على يد عبد له آخر أو مكاتب أو على مد ابنه فهلك في يد النبد ذهب بالدين لان هؤلاء يصلحون للنيامة عن الاجنى في استيفاء دينه من العبد فكذلك في مد الاستيفاء محكم الرهن تم هـ لاك الرهن في مد المـ دل كهلا كه في مد المرتهن وكذلك لو وضعاه على بد عبد للعبد المأذون المديون لأن ذلك العبد يصلح وكيلا للاجنبي في قبض دينه من العبدالمأذون فان العبد المأذون مم عبـده بمنزلة المولي في حق العبد المأذون وقد بينا أن العبد يصلح أن يكون وكيلا في قبض الدين من مولاه ولو كان الدين على المولى والعبدهو المدل في الرهن فهلك ذهب عا فيه لان العبد يصلح أن يكون وكيلا في قبض ماعلي مولاه فيصلح أن يكون عدلا في الرهن به أيضا وكذلك لو لم يمرف هلاكه الا بقول العبد لأنه لما انتصب عدلًا كان أمينا فيه والامين مسلط على الاخبار من جهة من اثنمه فاخباره بالملاك بمنزلة اقرارالمرتهن به فلهذا يصير مستوفياً به دينه واذا أذن الأذون لعبده في التجارة فلحق كل واحد منهما دين فوكل بعض غرماء الاول العبد الآخر تقبض دينه فأقر بقبضه جاز اقراره لان الاول في حق الآخر عنزلة المولي في حق عبده والدن الستحق على المولى لا يكون مستحقاعلي عبده بحال فيصلح أن يكون وكيلا في قبضه ولو أن بمض غرماء الآخر وكل الاولأو مولاه نقبض دينه من الآخر لم يكن وكيلا في ذلك ولم يجز قبضه لان الاول في معنى المولى للآخر فالدين الذي على الأخر من وجـه كانه مستحق على الاول فلا يصلح أن يكونوكيلا في قبضه فكذلك المولى فانه يملك كسب العبد الاول كما يملك رقبته ويسلم له اذا فرغمن دينه كما يسلم له الاول فكما لا يكون وكيلا للاجنى في قبض دينه من الاول فكذلك من مولاه ولو رهن كل واحدمنهما رهنا بدينه ووضعه على يد الآخر فضاع الرهنان فرهن الاول يذهب بما فيه ورهن الثاني يذهب من مال الثاني لان الثاني يصلح أن يكون عدلا

فى الرهن بالدين الذي على الاول كما يصلح أن يكون وكيلا بقبضه والاول لا يصلح أن يكون عدلا في الرهن بالدين الذي على الثاني ولا يصير صاحب الدين مستوفيا دينه مهلاكه ولو أن العبد المأذون المديون أحال أحــد غرمائه بدينه على رجل فان كان أحاله بما كان للعبــد على المحال عليه فالحوالة باطلة لان ما على المحال عليه للعبد كسبه وهو حق جميع غرمائه فهو بهذه الحوالة بخص المحال مذلك المال وسطل حق سائر الغرماءعنه وذلك لايكون صحيحامن العبدكما لوخص بعض الغرماء نقضاء دنه هوبيان هذاان الحوالة لوصحت لم يكن للعبدولالسائر الغرماء مطالبة للمحتال عليه بمد ذلك بشيء مما كان عليــه لانه انما التزم دين المحتال بالحوالة ليقضيه من ذلك المال وأن لم يكن للعبد مال على المحتال عليه فالحوالة جأئزة لان المحتال عليــه تبرع على العبد باقراض دينه منه لالتزام الدين فيها للمحتال والتبرع على العبد صحيح والعبد مالك للاستقراض وأنما لا يملك الاقراض وليس في هـذه الحوالة ابطال حق سائر الغرماء عن شئ ممـا تملق حقهم به فان وكل الطالب بقبض الدين منه المبد اي كان عليه أصل الدين أو مولاه لم يجز قبضه لان الثابت في ذمة المحتال عليه عين ما كان في ذمة العبد فان الحوالة لتحويل الحق من ذمة الى ذمةوحين كان في ذمةالعبد ما كان لا يصلح هو ولا مولاه وكيلا في قبضه فكذلك بعد التحول الى ذمة المحتال عليمه ولان العبد مهذه الحوالة لميستفد البراءةالثانية (ألاترى )ان المحتال عليه اذا مات مفلسا عاد الدين الى ذمته فلو صح التوكيل لكان يثبت له البراءة بقبضه ومولاه لا يصلح أن يكون وكيلا في قبض يوجب براءة عبده عن الدين فان قبض بحكم هذه الوكالة فعليه رد المقبوض على صاحبه لانه قبضه بسبب باطل شرعا وان ضاع فيده فلا ضمان عليه لأنه قبضه بتسليم صحيح من صاحب المال اليه فيكون أمينا في المقبوض وان كان وكل بقبضه عبدا آخر للمولى أو مكاتبه أو ابنا للمولى أو عبدا للعبد المأذون الذي كان عليه الدين فأقر بقبضه من المحتال عليه جاز اقراره لانه حين كان هــذا الدين فيذمة المحيل كان هذا الوكيل صالحا للتوكيل في قبضه منه واستفاد البراءة باقراره بالقبض منه فكذلك بعد ما محول الى ذمة المحتال عليه فان كان الدين على المولي فأحال به على رجل ثم ان الغرم وكل عبدا للمولى بقبضه فأقر بقبضه من المحال عليه جاز لانه لو وكله بالقبض من المولى حين كان الدىن فى ذمته جاز التوكيل فكذلك اذا وكله بقبضه من المحال عليه وكذلك لو وكل عبداً للمولى بقبضه فأقر بقبضه جاز لما بينا واذا وكل الاجنبي بقبض دين له على عبد مأذون

ابن المبد والابن حر أووكل به مكانب ابنه أو عبــد لابنه مأذرنا له في التجارة أو محجررا عليه فأقر بقبضه جاز في قولهم جميعاً لان ابن العبد أجنى من الدن الذي على العبدوهو غير مستحق عليه في وجه من الوجوه فيجوز أن يكون وكيلا في قبضه منه ويصبح اقراره بقبضه كاجنبي آخر فان قيـل هو بهذا الاقرار ينفع أباه ويبرئ ذمته عن الدين ومن أصـل أبي حنيفة رحمه الله ان الابن غير مقبول الاقرار فيما يرجم الى منفعة أبيه \*قانا هذا اذالم يوجد التسليط من صاحب الحق له على ذلك بمينه وههنا لما وكله بالقبض فقــد سلطه فالاقرار بالنَّبض رضاً فلهذا صبح أقراره به وأذا غصب المأذون من رجل ألف درهم فقبضها منــه رجل فهلكت عنده ثم حضر صاحما فاختار ضمان الاجنى برئ العبد منهالانه كان مخيرا ا بين تضمين الغاصب الاول أو الثاني والمخير بين شيئين اذا اختار أحدهما تعين ذلك باختياره وكانه ما كان الواجب الا ١٠ اختاره وهــذا لان اختياره تضمين أحدهما تمليك للمضمون منه وبمد ماصح النمليك لا يمكنه أن يرجع فيطالب الآخر به محال فان وكل العبد أو مولاه بالتمبض من الاجنى جاز اقرار الوكيل بقبضه لان المبد استفاد البراءة على الاطلاق مذا الد خنيار (ألاتري) أنه لا يتصور عود ذلك الدين اليه عال فيكون هو ومولاه كاجني آس في النوكيل بالقبض بعد ذلك وكذلك اذا اختارضان العبدئم وكل الاجنى بقبضه منه جاز لان الاجنبي استفاد البراءة بعدفالاختيار على الاطلاق واو وكل الموكل بقبضه منه لم يجز وكيل المولى ولا أقر اره بالقبض لان سهذا الاختيار تمين الدين في ذمة العبد والمولى لا يصلح آن ﴿ يَالِ اللَّهِ عَنِي فَي قَبْضُ مَاءَلِي عَبْدُهُ وَلَوْ دَبِّرُ المَّوْلِي عَبْدُهُ الْمُدْيُونَ فَاخْتَارُ الغُرْمَاءُ تَضْمِينُهُ القيمة تم وكاو المدير بقبضها منه لم يجز توكيله ولا اقرار المدبر بالقبض لان جميم الدين باق على المدير حتى كان مطالبًا له مد العتق فهو بالقبض والاقرار به يبرئ نفسه عن الدين والانسان لا يكون وكيلا في تبض دين على نفسه وكذلك ان اختاروا انباع المدبر ووكاوا المونى بقيضه منه لم يجز لان المدبر باق على ملكه وكسبه مملوك للمولى وقد بينا أن المولي لايكون وكيــلا في قبض ماعلى مملوكه لان بالقبض يستخلص الـكسب لنفسه فان أعتقه بعد التدبير لم يلزمه ضمانه مستأنفا لانه مذا الاعتاق ما أتلف عليهم شيأ فانه لم يبق لمم حق في مألية الرقبة بمدالندبير اذ المدبر لا يحتمل البيع في الدبن وكسبه كان حق الغرماء وبالاعتاق لا يبطل حقهم عن الكسب بل يتقرر حقهم به فلهذا لا يجب عليه ضمان لهم فان قبض شيأمن

مها فلا تنقلب وكالة صحيحة باعتاقه الادوان وكلوه بعد المتق جازلان بعد المتقالمولى أجنبي من الدين الذي عليه وقد استفاد البراءة باختيار الغرماء الباع العبد ولا حقله في كسبه بعمد المتق فيجوز أن يكون وكيلا فى قبضه كاجنبي آخر ولو أعنق المولى عبده المديون فلانهرماء أن يتبموا العبد بدينهم كله ويتبعوا المولى نقيمة العبد لآنه أتلف مالية الرقبة عليهم بالاعتاق ولا يكون الباع واحد منهم الراء للآخر لان المولى كان متّحملا من ديون العبد تقدر مالية رقبته بمنزلة الكفيل ومطالبة الكفيل بالدين لاتوجب براءة الاصيل وكذلك مطالبة الاصيل لاتوجب براءة الكفيل فان أبرؤا العبد عن دينهم برئ المولى من القيمة لان العبد أصيل في هـ ذا الدين وبراءة الاصيل بالابراء توجب براءة الكفيل ولو أبرؤا المولي من القيمة كان لهم أن يتبهوا العبد بجميع دينهم لان براءة الكفيل بالابراء لا توجب براءة الاصيل فاذابراء الكفيل فسيخ للكفالة ولا ينعدم به سبب وجوب الدين على الاصيل فيبقى جميع الدين على العبد ببقاء سببه كما لو كان الولي أعتقه برضاهم فان وكاوا المولى بعد ماأبرؤه بقبض دينهم من العبد فأقر بقبضه جاز أقرارهم عايه لان المولى استفاد البراءة على الاطلاق بايرائهم أياه ولا حق له في كسب معتقه ولو كانوا وكاوه بذلك قبل الابراء لم يجز توكيله لانه في القبض والاترار به ببرئ نفسه مما عليه فان أبرأوه بمد الوكالة لم يكن وكيلا في قبضه أيضا لان ذلك التوكيل كان باطلا فالابراء لانقلب صحيحا الاأن بوكلوه بمد البراءة فيصح انشاءالتوكيل الآن ولو كانوا أبرأوا العبدين من دينهم على أن يتبعوا المولى بقدرالقيمة من دينهم وتراضوا على ذلك جميما كان جائزا ويبرأ العبد من الديون ويتبعون المولي بالفيمة لانهم بهذا الشرط حولواما كان واجبا على المولى بجهة الكفالة كالواجب بطريق الحوالة فكان المولى نبل الحوالة لهم في مقدار القيمة والحوالة توجب راءة الاصيل ولا توجب براءة المحال عليمه فان توت القيمة على المولى رجموا على العبد من دينهم بقدر القيمة لأن ذلك كان على المولى بطريق الحوالة ومتى توى الدين على المحتال عليه بموته مفاسا أو مجحوده عاد الدين الى ذمة المحيل فان لم يتوما على المولى حتى وكلوا العبد بقبضه من المولى لم يجز توكيـلهولا قبضه لان العبد لم يستفد البراءة عن هذا القدر مطلقًا حتى يدود اليه بالتوى فلا يصلح أن يكون وكياز في قبضه وقد قررنا هذا المني في الحوالة واذا مات الرجل وعليه دس أو لادس عليه وله عبـــد

مديون فوكل غرماء العبد الوارث بقبض دينهم من العبد لم يكن وكيلا في ذلك لان الورثة قاتمون مقام المورث في ملك رقبة العبد وكسبه وقد بينا ان المولي لايكون وكيلا في قبض ما على عبده فكذلك وارثه بعسده وكذلك لو وكلوا بعض غرماء المولي لان حقهم في رقبته وكسبه مقدم على حق الوارث ولو لم يكن على المولى دين وقد ترك ثلمائة درهمسوى العبد وقد أوصى منصفها أو ثلثها لرجل فوكل غرماء العبد الموصى له بقبض دينهم من العبد لم يكن وكيلا في ذلك لان الموصى له شريك الوارث في تركة الميت والوارث لا يكون وكيلا في ذلك فكذلك الموصى له وهذا لان العبد من مال الميت وفي فراغه عن الدين منفعة للموصى له ( ألا ترى ) أنه لو صح التوكيــل وأقر بالقبض ثم لحق الميت دين كان يقضي ذلك الدين من مالية الرقبة ويسلم للموصيله جميم وصيته فلهذا لايصلح وكيلا فيه (ألا ترى)أن الوصى له لو شهد على رجل آخر بدين للميت على انسان لا تقبل شهادته لانه شريك الوارث في مال الميت فكذلك في حكم الوكالة ولو أعتق الوارث المبدولا دين على الميت جاز عته عندنا وعلى قول الحسن بن زياد لا بجوز عتقه قال لان دين العبدأ قوى من دين المولى ( ألا ترى )ان دين العبد في القصاص من مالية الرقبة مقدم على دين المولي ثم استغراق رقبته بدين المولي يمنع ملك الوارث فاستغراقه بدين نفسه أولى أن يمنع ملك الوارث ولكنا نقول الوارث يخلف ملك المورث بعد موته وقد كان المورث مالكا رقبة العبد مع كونه مستفرقا بدينه فكذلك وارثه بخلاف دين المولي فان المولى كان مالكا رقبته في حياته باعتبار أن الدين في ذمته لاتملق له عاله وعوته قد تماق حق الغرماء بتركته ولهذاحل الاجل لانه صار في حكم العين والمين لا تقبـل الاجل وحق الفرماء مقـدم على حق الورثة فمن هذا الوجه منع دنن الولي ملك الوارث فأما دين العبد فعلى صفة واحدة في التعلق عالية الرقبة بعد موت المولى كما كان قبله واذا نفذ المتق من الوارثكان ضامنا قيمته للغرماء لانه أتلفعليهم مالية الرقبة فان اختار الغرماء اتباع العبد وأيرأوا الوارث من القيمة ثم وكلوا الموصى له بقبض دينهم من العبدفأقر بقبضه جاز اقراره لان الموصى له في التركة شريك الوارث ولو وكلوا الوارث في هـذه الحالة بالقبض جاز التوكيل لان الوارث استفاد البراءة مطلقا ولاحق له في كسب المعتق فكذلك أذا وكلوا الموصى له بقبضه ولو وكاوا الموصى له بقبضه قبل الراء الوارث من القيمة لم يجز التوكيـل لانهم لو وكلوا الوارث في هـذه الحالة لم يجز التوكيل فكذلك اذا وكلوا

الموصى له وكذلك لو وكلوه بقبض القيمة من الوارث لم يجز التوكيل لان القيمة التي على الوارث مال الميت (ألا ترى) انه لو أبرأ الغرماء العبد وظهر على المولي دين وجب قضاؤه من تلك القيمة والموصى له شريك الوارث في مال الميت فلا يجوز أن يكون وكيلا في قبضه من الوارثولو باع ااولى العبد المديون للفرما برضاهم وقبض الثمن فاستهلكه فلاشئ للفرماء على العبد حتى يعتق لان العبد صار خالصاللمشترى وحق الغرماء في المطالبة تحول من مالية العبد الى بدله وهوالثمن فباستهلاك المولي الثمن يجب عليه ضمان مثله ولا يمود حق الفرماء في مالية الرقبة فلهذا لايطالبونه بشئ حتى يعتق فان وكل الفرماء العبد وهو مأذون له أو محجور عليه بقبض التمن الذي استهلكه المولي منه لم يجز توكيله ولا قبضه لان أصل الدين باق على العبد بدليل أنه أذا عتق كان مطالبا مجميعه خصوصا أذا توى النمن على المستملك فلهذا لايكون وكيلا فى قبضه ولو دفع العبد المديون ألف درهم مضاربة الى رجل بالنصف فاشترى المضارب بالالف عبدا وقبضه ولم ينقد الثمن حتى وكل البائع المأذون أو مولاه أو بمض غرما ته نقبض ذلك الثمن لم يجز التوكيل ولا القبض لان المضارب متصرف للمبدد وما يستحق عليه من الدين يتصرفه مستحق على العبد حقيقة ( ألا ترى ) أن المضارب يرجم عا يلحقه من العهدة على رب المال فكان هذا في معنى الدين الواجب على العبــد حتى لو وكل بعض هؤلاء بقبضــه فاقر بقبضه جاز اقراره بمنزلة ما لو كان العبد هو المشترى بنفسه ثم وكل مولاه أو غريمــه بقبض المشترى فهناك التوكيل صحيح لانه لاتهمة في اقراره بالقبض ولو وجب للعبد المأذون ولرجل حر على رجل ألف درهم هما فيه شريكان ثم ان الشريك وكل العبد بقبض نصيبه فقبضه عماينة الشهود فهلك في بده فأنه يهلك من ماليهماجيما لانالمبد لابجوز أن بجمل قايضا لنصيب الاجنى خاصة فان ذلك لا يكون الابعد القسمة والانسان لابجوز أن يكون وكيلا في المقاسمة مع نفسه عن غيره وبدون القسمة المقبوض مشترك بينهما كما كان قبل القبض مشتركا والعبد في حصة الاجنبي أمين بحكم التوكيل فلهذا كان الهلاك من ماليهما جميعا والباقي بينهما نصفان وأن كان العبد قبض من الغريم شيأ لنفسه فهلك كان هالكا من ماله خاصة به لان قبل التوكيل كان يملك قبض نصيبه فبقي مالكاله بعد التوكيل لان بقبول الوكالة لا تتعذر عليه التصرف في نصيبه واذا كان المقبوض من نصيبه فان هلك كان من ماله خاصة وان لم يهلك كان الاجنى أن يأخذ منه نصفه كما لو قبضه قبل التوكيل وهــذا لان المقبوض جزء

من الدين المشترك فاشريكه أن يشاركه فيه ولو كان الشريك وكل مولى العبد بقبض نصيبه من الدين فان كان العبد لادين عليه فهذا ووكالة العبد سواء لان كسب العبد ملك الولى في هذه الحالة دلو جملنا القبوض من نصيب الاجنى خاصة كان ااولى وكيلا عن الاجنى في المقاسمة مع نفسه وذلك لا يجوز فلهذا كان القبوض من نصيمها وأن كان على المبددين كان تبض ااولى على الاجنى جائزا لانه من كسب عبده الديون بمنزلة الاجنى فتوكيل الاجنى اياه نقبض نصيبه بمنزلة توكيل غيره بهوان توى القبوض في مد المولى توى من مال الاجنبي لان قبض وكيله له كقبضه بنفسه وكذلك لو أقر المولى بالقبض كان اقراره على الاجنبي جائزا لانه بالتوكيل سلطه على الاقرار فيجل اقراره مذلك كاقرار الاجنبي بنفسه وقدطمن عيسى رحمه الله في هــذا السألة فقال ينبني أن لا مجوز اقرار المولى بالقبض همنا لان فيــه منفمة عبده فاذمابقي في ذمة المديون مخلص للمبد اذا صح اقرار أأولى على الاجنبي بالقبض وفي منفمة العبد منفمة المولى فلا يجوز اقراره واستشهد على ذلك بالمسئلة الذكورة بعد هذا | في باب خصومة المأذون اذا مات الغريم فادعى المبدأن شريكه قد قبض حصته فجحده الشريك ووكل الشريك مولى العبد في خصومة العبد فاقر المولى على الشريك بالاستيفاء لم بجز اقراره ولم يكن وكيلا له لما فيمه من منفعة عبده وقد قيل في الفرق بينهما على جواب الكتابان ااولى لا مخاصم عبده لنفسه فكذلك لا مخاصمه لغيره ولو جملناه وكيلا هنالكان مخاصم العبد لغيره وهو ااوكل فأما فيما نحن فيه فهو يخاصم الاجنبي لغيره وهو يجوز أن يخاصم الاجنبي لنفسه فكذلك لغيره واذا صح التوكيل جاز اقراره على الاجنبي لانه سلطه على الاقرار عليه لما وكله به واذا وكل رجل رجلا ببيع مناعه فباعه من عبد الوكيل وعليه دين أو لادين عليه فبيعه باطل لان بيعه من عبده كبيعه من نفسمه فان كسب المبد ملكه وله حق استخلاصه انفسه نقضاً دينه فيكون متهما في ذلك فان كان الوكل أمره أن يبيعه من عبدالوكيل فباعه ولا دين عليه فالبيع باطل كما لو أمره بالبيع من نفسه وان كان عليه دين فهو جائز لانهمن كسبه الآن كالاجنبي وأنما لا يجوز يبعه منه عطلق التوكيل لتمكن تهمة الميل اليسه باعتبار ماله من الحق في كسبه وقد انعدم ذلك بالتنصيص على البيم منه والعهدة على الآمر دون المولى لان المولى لا يستوجب على عبده الثمن (ألا ترى) أنه لو باع ماله من عبده المديون لا يستوجب عليه الثمن فكذلك اذا باعه مال الغير منه لان في حةو قالعقد والمهدة البائع لغيره

كالبائم لنفسه واذا تعــذر ايجاب حقوق العــقد على المولي تعلق بمن انتفع به وهو الآمر فهو الذي يلى التسليم والتسلم والدليل عليــ أنا او جملنا حق قبض التمن الى المولى لم يكن بد من صحة الاقرار نقبضه وقد بينا أن في الدين الواجب علىالعبد للاجنبي المولى لا يكون وكيــلا بالقبض ولا مقبول الاقرار فيه وكذلك لو وكله أجنى بشراء شئ منه فهوكالوكيل بالبيم في جميع ما ذكرنا وان كان المأذون هو الوكيل للاجنبي ببيع شي أو شرائه من مولاه جاز لانه لأحق للمبدد في مال مولاه وكانت العهدة عليه مدنونا كان أو غير مديون وان أقر بالقبض جاز اقراره لانه يصلح وكيلا للاجنبي في قبض الدين من المولى ويصلح مطالبا للمولى بالثمن اذا باع منه شيأ من أكسامه وعليه دين لمراعاة حق غرمائه فكذلك لمراعاة حق الموكل وكذلك لولم يدفع الآمر الى العبدشياً من الثمن ووكله بان يشترى له من مولاه جاز شراؤه وأخـذ الثمن من الآمر ودفعه الي المولى لانه في التوكيل بالماملة مع المولى كهوفي التوكيل بالمعاملة مع أجنبي آخر ولو دفع العبد المأذون لرجـل ألف درهم مضاربة بالنصف فريح فيــه أو لم يربح حتى وكل العبد أو مولاه أو بمض غرمائه أجبيا ببيع شيُّ فباعه من المضارب عال الضارية لم يجز لان الضارب مشتر لرب المال ورب المال هو العبد فاذا كان هو الوكيل بالبيم فكانه يبيمه من نفسه فكذلك مولاه أو غريمه يكون متهما في البيم من مضارمه لماله من الحق في كسبه وان كان الموكل أمره ببيمه منــه جاز لان التم. قد انتفت بقبض الموكل على البيع منه ولكن العهدة على الآمر لما بينا اذ العبد لا يصلح وكيلافي قبض ما على مضاربه لاجنبي وكذلك مولاه وغريمه وأصله ان الماقد متى لم يكن أهلا لعهدة المة ـ د فالمهدة تكون على الآمر وكذلك هـ ذا في التوكيل بالشراء منه وكل من وصفنا في هذه المسائل أنه لا يكون وكيلا في القبض فانه لا يكون عدلا ولا يجوزأن يوضع الرهن على بده وكل من جاز أن يكون وكيلا في قبضه جاز أن يكون وكيـلا في وضع الرهن على مدو لان الرهن مقبوض للاستيفاء فيعتبر تحقيقه للاستيفاء

- ﴿ بَابِ بِيمِ القَاضَى وَالْمُولَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونَ ﴾

(قال رحمه الله) واذا دفع الغرماء المأذون الى القاضي وأرادوا بيعه في ديونهم فان القاضى يتأنى فى ذلك وينظر هل له مال حاضر أوغائب يرجو وصوله لان البداءة فى قضاء دين العبد

من كسبه وهو الحاصل تجارته كما أن وجوب الدين تتجارته ومقصود المولى استدامة الملك في رقبته فلا مجوز تفويت هذا المقصود عليــه مدون الحاجة والحاجــة همنا الى قضاء دىن بكن فيه كثير ضرر على الغرماء فلهذا تأنى القاضي كما تأنى في القضاء نقيمة المفصوب بعد ما أبق من بدالغاصب فان لم يكن شي من ذلك باعه لان المولى ضمن للفرماء قضاء الدين من مالية رقبته عند تمذر ايفائه من محل آخر وقد تمذر ذلك اذا لم يكن له كسب أو كان له دىن مؤجل أو غائب لا يرجى وصـوله لان في انتظار ذلك نأخر حق الفرماء وضرر التأخـير كضرر الابطال من وجمه ثم لا بيعمه الا عحضر من المولى لان في بيمه قضاء على المولى باستحقاق مالية الرقبة وازالة ملكه والعبدليس بخصم عنه فىذلك ولان للمولي حق استخلاص الرقبة لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر فليس للقاضي أن يبطل عليه هذا الحق ببيعه بغيير محضر منه فاذا باعه ضرب كل غريم في المن بجميع دينه سواء كان أكثر من الثمن أو أقل واذا قسم النمن بينهم على ذلك فلا سبيل لهم على العبد حتى يمتق لانه لم يبق لقضاء حقهم محلا في حالرقه وكسبه بعدالبيع ملك المشترى ولم يرض بصرفه الي ديونه وكذلك ان اشتراهمولاه الذي باعه القاضى عليه بعد ذلك لم يتبع بشي عا بق من الدين لأنه تجدد له فيه ملك بتجدد سببه فهو في ذلك كنفيره فاذا أذن له هـذا المولى بعد ما اشتراه فاحقه دين فبيع لغرمائه لميشارك الاولون عابق من دنهم الآخرين لان الاولين قد استوفوا مالية الرقبة مرة فلاحق لهم في مالية الرقبة بعد ذلك فهو في هذا الملك المتجدد كعبد آخر فالمولى بالاذن أنما رضي شعلق حق الآخرين بملكه فالهذا يباع لهم ولا سبيل للاولين على الثمن حتى يعتق فاذاءتق بيم مجميع ديونه لان الديون كلها ثابتة في ذمته والذمة بالعتق تزداد قوة فيؤمر بقضائها من كسب هو خالص حقه واذا باعه المولى بغير أمر القاضي والغرماء فبيعه باطل لان حق الغرماء يتعلق بمالية الرقبة وهو مقدم على حق المولى فكان المولى في بيعه بغير رضاهم كاجني آخر بمنزلة الراهن سِيم الرهون وهذا لان للفرماء حق استسماء العبد في دينهم فريما يكون ذلك أنفع لهم فأنهم يتوصلون به الي جميع دينهم فلا يكون للمولى أن يبطل عليهم هذا الحق بعمير رضاهم فان أجازوا البيع أو قضاهم المولى الدين أو كان فى الثمن وفاء بدينهم فأعطاهم نفــذ البيع لزوال المانع بوصول حق الغرماء اليهم كالراهن اذا قضي دين المرتهن بعد البيع وأجاز المرتهن البيع

فان لم سبق شئ من ذلك ولكن الفرماء وجدوا المشترى والعبد في يده ولم يجدوا البائم لم يكن المشترى خصما لهم في نقض البيم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله هو خصم لان المشترى مالك الرقبة وهم يدعون استحقاق مالية الرقبة فكان هو خصماً له كما لو ادعوا ملك العبد لا نفسهم وهما يقولان الغرماء لا يدعون على المشترى ولا ف ملكه حمّا لانهم اعايستحمّون مالية الرقبة على البائع والمشترى ليس بخصم عن البائع في البات حقهم عليه ونقض البيم ينبني على ذلك\*يوضحهأن البيم يحول حق الغرماء في ماليةالرقبة الى ا الثمن بدليل أنه لو باشره القاضي أو المولى فاجازه الفرماء كانحقهم في الثمن لا في مالية الرقبة وبمد ما صار ملكا للمشترى لاطريق لانبات حقهم في مالية الرقبة سوى نقض البيع و اعاجرى البيم بين البائم والمشترى فلا يجوز نقضه بنـير محضر من البائم وبدون نقض البيم لاحق لهم في مالية الرقبة بخــ لاف ما اذا ادعوا ملك العبد لانفسهم فهناك أنما يدعون عين ما يزعم المشترى انه ملكه وقد تقدم نظير هذه المسئلة في الشفعة ﴿ وضحه أنحق المشترى لا يسقط عن العبد مالم يمد اليــه الثمن وذلك لا يكون الا يمحضر من البائم فينتظر حضوره ليأخــذ الغرماء العبد ويرجم المشترى على البائم بالثمن ولوحضر البائع وغاب المشترى وتد قبض العبد فلاخصومة بين البائع والغرماء فى رقبة العبد حتى يحضر المشترى لان الملك واليد للمشترى وابطال ذلك بدون حضوره لا يمكن فما لم يبطل ملك المشترى لا تدكمون الرقبة محلا لحق الغرماء الا أن لهمأن يضمنوا البائع قيمته لانه بالبيع والتسليم صارمهوتا محل حقهم فاذا ضمنو مالقيمة | جازالبيم فيه وكان الثمن للبائم لان القيمة دين في ذمته وهو الخصم في ذلك وبتضمين القيمة يسقط حق الغرماء عن مالية الرقبة فينفذ ببعه فيه وانأجازوا البيع وأخذوا الثمن واقتسموه لان الاجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الابتداء فان هلك الممن في يد البائع قبل أن يقبضه هلك من مال الغرماء على معنى انه لا شي لهم على المبيم حتى يمتق لفوات محل حقهم وهو الثمن فالمولى باجازتهم يخرج من أن يكون جانيا ضامنالهم ولاحق لهم في ملك المشترى فتتأخر ديونهم الى مابعد العتق وليس المراد من قوله هلك من مال الغرماء أنهم في حكم القابض له حتى يسقط شيء من دينهم به فكيف يكون كذلك والمولى فى البيع عامل لنفسه لأنه متصرف فى ملكه ولهذا اذا أءتق العبد البعم الغرماء بجميع دينهم وكذلك لو أجازوا البيع بعد ماهلك الثمن لان الثمن معقود به ومحل العقد هو المعقود عليه فاذا كان بافيابعد البيع بالاجازة

ثم الاجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الابتداء وكدلك لو أقر البائم الهقد قبض الثمن فهلك فيده قبل أجازتهم البيم أو بمدها فكذبوه فى القبض ففدأجازواالبيع قبل أقراره أو بمــده فهو مصدق في ذلك مِم عينه لان المولى باجازتهم صار أمينا كما يصير أمينا في الثمن باذنهم في البيم في الانتداء وحق قبض الثمن اليه لانه باشر سببه فيكون مقبول القول فيه مع يمينه ولا شيُّ للذرماء حتى يعنق العبــد فاذا عتق البُّموه بجميع دينهم ولو اختــار بمض الغرماء القيمة واختار بمضهم الثمن كان للذىن اختاروا ضمان القيمة حصتهم من القيمة وللذين اختاروا الثمن حصتهم من الثمن على قدر الدين لان لكل واحد منهما في نصيبه رأياواستحقاق القيمة والثمن كل واحد منهما على الولي وكل واحد منهما محل حق الفرماء والحل واحد منهم حصة مما اختار وفيما بتى من الثمن للبائع مما ضمن من القيمة ولو أجاز بعض الغرماء البيم وأبطله بمضهم كان البيع باطلا لان حق كل واحد منهما بأنفراده سبب تام للمنع من نفوذ البيع ولو باع القاضي المآذون للغرماء في دينهم أو باعــه أمينه فضاع التمن في مد الامــين الذي باعه ثم وجد الشترى بالعبد عيبافرده على الامين فان القاضي يأمر الامين بان يبيعه مرة أخرى ويبين عيبه اما لاخصومة بين الامين وبين المشترى بحكم ذلك البيغ لان أمين القاضي بمنزلة القاضي فلا تلحقه العهدة ولكن القاضي يأس ذلك الامين أو غيره بان يخاصم المشترى نظرا منه للمشترى فاذا رده بالعيب أمره ببيعه مع بيان عيبه ولانه يحتاج الى ايفاء حق المشترى في الثمن وطريقه بيع الرقبه وانما يبين عيبه لكيلا يرد عليه مرة أخرى فاذا أخمذ الثمن بدأ بالمشمتري الاول فأوفاه الثمن لان الثمن الثاني بدل ماليمة الرقبة والثمن المقبوض من المشترى الاول بدل مالية الرقبة أيضا فكان هو مقدما فيسه على سائر الغرماء فان كان الثمن الآخر أكثر من الثمن الاول فالفضل للغرماء وان كان أقــل غرم الغرماء المشترى الاول تمامحقه ولا غرم على الامين في ذلك لانتفاء العهدة ولكن بيمه كان بطاب الغرماء لمنفعتهم فما يلحق من العردة يكون عليهم ولو فضـل شيٌّ كان الفضل لهم فكذلك النقصان يكون عليهم فان كان المولى هو الذي باعه للفرماء بامرهم وقبض الثمن فضاع في يده تم وجد المشترى به عيباً فرده على البائم ببينة أو اباء يمين أو بعيب لايحدث مثله فان القاضي يبيمه ويوفى المشتري تمنه لما قلنا فان نتص عن الثمن الاول غرم البائم نقصاله للمشترى لانه بمنزلة الوكيل فى البيع فالرجوع بالثمن عند الرد يكمون عليــه ولكنه باعهلنفعة الغرماء فيكمون

قرار المهدة عليهم فلهذا رجم هو بما لحقه على الغرماء ولو كان رد عليه باقراره بديب يحدث مثله بيع المبد ودفع ثمنه الى المشترى فان نقص عنه ضمن البائع النقصان ولم برجع به على المرماء لان اقراره لا يكون حجة عليهم الا أن تقوم له بينة أن العيب كان بالعبد قبـل أن يقبضه المشترى الاول فينثذ يرجع على الغرماء بما غرم من الثمن لارالثابت بالبينة كالثابت بتصديق الفرماء وان لم يكن له بينة يستحلف الفرماء على علمهم لانه يدعي عليهم مالو أقروا به لزمهم وان كان العبد حين رد على أمين الفاضي أو المولى البائع بالعيب في جميع هذه الوجوه مات قبل أن يباع البيع الثاني رجع المشتري بالثمن على الفرماء ان كان أمين القاضي باعه لانه لاضمان على الامين فيه ولا عهدة وان كان المولى هو البائع ضمن الثمن للمشــترى ورجع به على الغرماء لانه باعه لمفعتهم فيرجع عليهم بما يلحقه من العهدة الأأن يكون القاضي ردهعليه باقراره بعيب يحدث مثله فلا يرجم حينتذ بالثمن على الغرماء الا أن تقوم له بينة على العيب أو يأبي اليمين وصار جميع الثمن في هـذا الفصـل كالنقصان في الفصل الاول ولو أن أمين القاضي أو المولى البائم قبل العبد بعيب بغير قضاء القاضي فمات في يده غرم الثمن للمشترى ولم يرجم به على الغرماء ان كان الميب يحدث مثله أو لا يحدث لان قبوله بغير قضاء القاضى بمنزلة شرائه ابتداء فيحق الفرماءولهذالولم يمتالعبد فهولاز ملامر دودعليه وانأراد الغرماء يبعه وفيه فضل على الثمن الاول لم يكن لهم ذلك عنزلة مالو اشتراهولو كان على المأذون دين فباعه ااولى بألف درهم وقبض الثمن وسسامه الى المشـترى بعينه فالفرماء بالخيار ان شاؤا ضمنوا الشترى قيمة العبد وان شاؤا البائم لان كل واحد منهما جان في حق الغرماء البائم بالبيع والمشترى بالقبض فان ضمنوا المشترى رجع بالثمن علي البائع لان استرداد القيمة منه كاسترداد العبد أن لو ظفروا به ولم يسلم العبدللمشترى بالثمن الذي أداه الى البائع وان ضمنوا البائع قيمته سلم المبيع فيما بين البائع والشترى لزوال المانع وأيهما اختار الغرماء ضمانه برئ الآخر حتى لو توت القيمة على الذي اختاره لم يرجموا على الآخر بشي ٌ لان حقهم قبــل أحدهما وكان الخيار المهم في التعيين والمخير بين الشيئين اذا اختار أحدهما تمين ذلك عليه فان ظهر العبد بعد ما اختاروا ضمان أحدهما فلاسبيل لهم عليه لان القاضي لما قضي لهم قيمة العبد على الذى اختاروا ضمانه سينــة أو باباء يمين تحول حقهم الى القيمة بقضاء القاضى وان كان قضي عليــه بقوله وقد ادعي الغرماء أكثر منه فهم بالخيار ان شاؤا رضوا بالقيمة وان شاؤا

ردوها وأخذوا العبد فبيع لهم لانه لم يصل الهم كمال حقهم بزعمهم وهو نظيرالمفصوب في ذلك وقد بيناه فىالفصب وان اختاروا البائع فضمنوه قيمته فاقتسموها بينهم ثم ظهر العبد في يد المشترى ووجد به عيباً فرده على البائع بقضاء القاضى فالبائم بالخيار ان شاء كان العبد له وسلمت القيمة الى الفرماء وانشاء استردمن الغرماء ماأعطاهم وبيع العبد لهم لان الرديقضاء القاضي فسيخ من الاصل فعاد الى قديم ملك المولى والغرماء ضمنوه القيمة على صفة السلامة عن العيب فاذا ظهر العيب يخيير المولى لما يلحقه من الضرر فان شاء رضي به وان شاء رده على الغرماء واستردمنهم ما أعطاهم عنزلة المشترى الاول مع بائمه اذا ردعايه فان رده عليهم عاد حقهم في العبد كما كان فيباع في دينهم وان كان البائع قد علم بالعيب قبل أن يبيمه ثم رده على المشترى بذلك الميب فان كان الغرماء ضمنوه قيمته صحيحا كان للبائع أن يأخذ منهم القيمة ويسلم لهم العبد فيباع في دينهم وان شاء سلم لهم القيمة وأمسك العبد وان ضمنوه قيمته ومه العيب سملم العبد للفرماءلان الضرر مندفع عن المولى وقد كان عالما بالعيب فاندفع به ضرر جهله وأنما ضمن لهم القيمة معيباً فلهذا لا يرجع عليهم بشيٌّ ولو كأنوا ضمنوا المشترى قيمته واقتسموها بينهم ورجم المشـترى على البائم بالثمن ثم ظهر العبد فوجد المشترى به عيبار ده على الغرماء لانه تملكه من جهتهم بضمان القيمة والبيع الذي كان بينــه وبين المولي قد أنفسخ وأنما ضمنه قيمته صحيحا فاذا ظهر آنه كان مميبا رده عليهم وأخذ القيمة منهم ثم يباع لهم وان كانوا ضمنوا البـائع القيمة ثم وجــد به المشــترى عيبا فرده القــاضي على البــائم باقراره والعيب ممما يحدث مثله فلا سبيل للبائم على الغرماء في القيمة لان اقراره ليس بحجة عليهم الاأن يقيم البينة على العيب أو يأبوااليمين وان رده بغير قضاء القاضي والعيب بما يحدث مثله أو لا يحدث فلا سبيل للبائع على الغرماء في القيمة لان الرد بغير قضاء القاضي غنزلة الشراء المستقبل في حتى الغرماء وكذلك لو كان الشراء بالخيار ثلاثة أيام في العبد فرده بالخيار بمدماضمن الغرماءالبائع القيمة لم يكن للبائع أن يرجع عليهم بالقيمة لان المشترى أنما رده بتسليط البائم بشرط الخيار له وذلك غير عامل في حق الغرماء وكذلك المشترى لو كانالمشترىأرسل رسولا فقبض العبدمن البائع ولم يرده فضمن الغرماء البائع القيمة ثم رأى المشترى العيب فلم برضه فرده على البائم لم يكن للبائع أن يرجع بالقيمة على الغرماء لانه وان عاد اليه بسبب هو فسخ من الاصل فلم يتبين به أنسبب القضاء بالقيمة للغرماء ما لم يكن مو جودا

يومئذ وكذلك لو كان البائع بالخيار وقد دفع العبد الى المشترى فضمن الفرماء البائع القيمة ثم اختار البائع رد الميب واستوضح بالمفصوب قال (ألا ترى) أن الفاصب لو باع المفصوب ودفعه الي المشترى تم أن رب العبد ضمن الغاصب قيمته بقضاء القاضي وقد كان للغاصب فيه خيار الشرط أوللمشترى أو كان لهفيه خيار رؤية ففسخ البيع أوأجاز سلمت القيمة للمفصوب منه على كل حال وكذلك ما سبق في فصل المأذون ولو باع المولى المأذون بغير أمر الغرماء فأعتقه المشترى قبل أن يقبضه فمتقهمو قوف لان المشترى بنفس العقد لا يتملك العبد ملكا تاما فان السبب موقوف على اجازة الغرماء وبالسبب الموقوف الما شبت الملك الموقوف لان الحكم بحسب السبب والسبب الضميف لا نوجب حكما قويا والمتق منهي للملك فاذاكان موقوفا فماينهيه يوقف بتوقفه فاذا تم البيلج باجازته أو قضاء دين أو كان في الثمنوفاء فأخذوه بعـــد المتقوان لم يتم البيع أبطله القاضي وباع العبد في دينهم نظراً منه للغرما، وعلل فقال لأن البيع كان فاسدا لا يجوز الا بالاجازة أو ما يقوم مقامها وفي هذا النعليل نظر فان في البيه الفاسد ان أعتقه المشترى قبل القبض ثم نفذ البيم لا ينفذ ذلك العتق وهمنا ينفذ فعرفنا أن مراده أنه بمنزلة الفاسد في الضعف لاجل التوقف ولو كانأعتقه بمد القبض جاز عتقه لانالسبب الضميف بالقبض يقوى كما في البيع الفاسد وهذا أقوىمن الفاسد \* يوضحه أن البيع تسليط على التصرف وتمام هذا التسليط بالتسليم فان أعتقه بمد القبض فقد أعتقه بمد تمام هذا التسليط والمسلط لو أعتقه بنفسه نفذ عتقه واما قبل القبض فالتسليط غدير نام ولكن تمامه موقوف على القبض فيتوقف العتق أيضا وهو نظير الراهن يبيع المرهون ثم يعتقه المشترى ولو لم يعتقه المشترى ولكنه باعه أو وهبه وسلمه فان تم البيع الاول ببعض ما وصفنا جاز مافعل المشترى فيـه لانه باع ملكه وحق الغرماء الذي كان مانما من نفوذه قد زال وهو نظـير الشترى من المكره اذا تصرف ثم أجاز المكره البيع ولو لم يبعه المولى ولكنه وهبه لرجل وسلمه ثم ضمنه الغرماء القيمة نفذت الهبة فان رجع في الهبة بحكم أو غير حكم سلم العبـ له ولم يكن له على القيمة ولا للفرماء على العبد سبيل لأن حقهم تحول الى القيمة بقضاء القاضي فان وجـد به عيباً ينةص من القيمة التي غرمها كان له أن يرده ويأخذ القيمة لانهم ضمنوه القيمة على صفة السلامة وبالرجوع عاد الي قديم ملكه فان كان أعتقه بمد الرجوع في الهبة قبل أن يعلم بالعيب أو دبره أو حدث به عيبرجع بما بين العيب والصحة من القيمة لانه تمذر

الرد علي وجه لم يصر هو راضيا فيرجع بالتفاوت وللغرماء أن يرد والقيمة ويتبع العبد في الدين في غير العتق والتدبير لأن تمذر الرد لمراعاة حقهم بسبب العيب الحادث واذا رضوا به فقد زال المانع الا أن يشاء المولى أن لايطالبهم بالنقصان ويرضي به معيباوان كان هذا في جارية قد وطئت بشبهة فوجب لها العقد لم يكن للغرماء عليها سبيل من أجل الزيادة المنفصلة لانها تمنع الرد لحق الشرع وردوا نقصان العيب من القيمة لانه تبين أنهم أخذوا ذلك زيادة على حقهم ولو كان المولى باعه وعيبه المشترى فضمن الفرماء المولى ثم وجد المشترى بالعبد عيبا لا يحدث ثله وحدث به عيب آخر فرجع بنقصان القيمة على البائع لم يكن للبائع أن يرجع على الفرماء بالفيمة ولكنه يرجع عصة العيب من القيمة التي غرمها للفرماء لانه ظهر أن ما يين قيمته معيبا الى قيمته سليما أخذوه منه بغير حق فعليهم رد ذلك عليه

## ۔ ﷺ باب بیع المولی عبدہ المأذون فیجوز ﷺ۔

(قال رحمه الله) واذا كان الدين على الأذون الى أجل فباعه المولى با كثر من قيمته أو باقل فبيمه جائز لانه باع ملكه وهو قادر على تسليمه وتحقيقه أن بسبب التأجيل يتأخر حق الفرما، في المطالبة بقضاء الدين الى حلول الاجل وامتناع نفوذ تصرف المولى في كسبه ورقبته لكونه مشمفولا بحق الغرماء وحقهم في المال استيفاء الدين منه وبسبب التأجيل سقط هذا الحق الى حلول الاجل فلانمدام المانع من نفوذ تصرف المولى فيمه ينفذ بيمه فان قيل حق الغرماء في المبد المديون كمق المرتبين في المرهون وذلك يمنع الراهن من البيع سواء كان الدين حالا أو مؤجلا كحق الفرماء في مال المرتبين وذلك يمنع التصرف المبطل لحقهم سواء كان الدين حالا أو مؤجلا أو مؤجلا فهذا مثله قانا لا كذلك فللمرتبين في المرهون المبطل لحقهم ملك اليد وذلك قائم مع التأجيل في الدين وبه يمجز الراهن عن التسليم وليس للغرماء ملك اليد في الأذون ولا في كسبه وانما لهم حق المطالبة بقضاء الدين وذلك يتأخر الي ما بمد حلول الإجل وتصرف المريض في ماله نافذ مادام حيا وبعد موته لا يبق الاجل ولهذا لا يتصرف الوارث في تركته ويؤمر بقضاء الدين في الحال بالم بيق الحال والمؤجل به عدم ته لا بقي الحمل به كان الدين الدين في الحمل والما المن الدين في الحال والمؤجل به كان الدين في الحال والمؤجل به الحال بقي الأجل بسبب الأجل بيق الأجل والحال المال المنافذ مادام حيا وبعد موته لا بيق الأجل بمد موته كان الدين المال والمؤجل ولمد المن المحق كان الدين في الحال والمؤجل في الحين في الحال والمؤجل في الحمل المنافل المحلول المنافلة بمناه المنافلة بيق الأجل لان ذمته لم تبق محلا صالحا لوجوب

الدين منه فأما ذمة العبد فمحل صالح لذلك فالدين ثابت فيذمته والاجل فيه صحيح فلا سبيل للفرماء على منع المولى من التصرف أو مطالبته بشي حتى محل دينهم فاذا حل ضمنوه قيمته لأنه أناف عليهم محل حقهم وهو المالية ولان الولى كالمتحمل عن العبد لفرما تهمقدار مالية رقبته والدين اذا حل على الاصيل بمضى الاجل حل على الكفيل فكان لهم أزيضمنوه قيمته بعد حل المال ولا سببل لهم على النمن أجازوا البيع أو لم يجيزوا لانه كان جائزا بدون اجازتهم وكان الثمن للمولى سالما كسائر أملاكه فلا يتغير ذلك باجازتهم ولان ضمان القيمة دين لهم في ذمة أأولى ويعتبر محل قضاء الدين الى المديون فلا سبيل للفرماء على النمن كما لا سبيل لهم على سائر أملاك الولى بخلاف ما اذا كان البيع بعد حل المال فأجازو. لان نفوذ البيم هناك يكون باجازتهم فيتحول حقهم عن ماليـة العبد الى بدله وههنا نفوذ البيم كان بدون اجازتهم وكان التمن سالما لامولى كسائر أملاكه قبل حلول المال فكذلك بعد حله وكذلك لو وهبه لرجل وسلمه فان توى ما على الولى من القيمة لم يكن لهم على العبد ولا على الموهوب له سبيل لأن الملك مجدد للموهوب له في العبد تتجدد سببه ولا حق لمم في هذا اللك ولا سببل لهم الى تقض سببه لان المولى حين باشره لم يكن لهم حق المنع فلا يثبت لهم حق الابطال بعد ذاك ولكن دينهم على العبد يتأخر الي عتقه عنزلة مريض وهب عبدا لامال له غيره وعليه دين كشير فباءه الموهوب له أو وهبه وسلمه ثم مات الواهب الاول فلا سبيل لغرمائه على العبد ولاعلى من في يده وأنما لهمالقيمة على الموهوب له الاول لأنه صار متلفا محل حقهم بتصرفه فان توت تلك القيمة عليه لم يكن لهم على العبد ولاعلى من هوفي بده سبيل وللمولى أن يستخدم العبد المأذون اذا كان دينــه الى أجل لانهمالك رقبته والمنفعة تملك بملك الرقبة ولاسدبل للغرماء عليه في مطالبته بشئ في الحال فيتعذر على المولى اسـ تخدامه مراعاة لحقهم ولو كان الدين حالا كان لهم أن يمنموه من ذلك لان لهم حق المطالبة غضاء الدين والاستسماء فيه وباستخدام المولي اياه يفوت عليهم ذلك أو يتمكن فيه تقصان فكان لهم أن يمنموه من ذلك وكذلك لو أراد أن يسافر به لم يكن لهم أن يمنموه اذا كان الدين مؤجلاً لانه لا سبيل لهم على العبد في مطالبته بشي فكيف يثبت لهم السبيل على المولى في منمه من الســفر به ولوكان الدين حالاكان لهم أن يمنموه من ذلك لانه يحول بيهم وبين حق ثابت لهم وهو الطالبة بببع الرقبة وقضاءالدين من تمنه وكذلك لهأن يؤاجره

ويرهنه اذا كان الدين مؤجلًا لما قلنا فان حل الدين قبل انقضاء مدة الاجارة كان هذا عذرا وللغرماء أن ينقضوا الاجارة لان الاجارة وان كانت من لوازم المتمود فائما تنتقض بالمذر والحاجة الى دفع الضرر ( ألا ترى ) انها تنتقض لدفع الضرر عن المباشر للمقد فلان تنقض لدفع الضرر عن غمير المباشر أولى وتنقض للرد بسبب فساد البيم والرد بسبب العيب في البيع فينقض أيضا لحق الفرماء في المطالبة ببيع الرقبة بعد حل المال فأما الرهن فهو لازم منجهة الراهن ولا شبت للفرماء بعد حل الاجل نقض الرهن كما لاشبت لهم حق نقض البيعالذي نفذ من المولى ولكنهم يضمنون المولى قيمته لأنه حال بينهم وبينحقهم في المطالبة بايفاء الدين من مالية الرقبة وبالبيع فيضمن لهم القيمة كما لو أتلف عليهم ذلك بابطال المالية فيه بالاعتاق فاذا أرادوا تضمينه فافتكه من المرتهن ودفعه اليهم برئ من الضمان لان الحيلولة قد ارتفعت وأن أفتكه بعد ما قضي عليه القاضي بضان القيمة فالقيمة عليه والعبدله ولا سببل للمرماء على العبد لان حقهم تحول نقضاء القاضي الي القيمة والسبب الموجب له كان قائمًا وقت القضاء فلا يمود حقهم بعد ذلك بانمدام الحيلولة بالفكاك كالمفصوب اذا عاد من اباته بعد ماقضي القاضي على الغاصب بقيمته ولو أبي الولى أن يفتكه فقضي الغرماء الدين ليبيعوه في دينهم كان لهم ذلك لان المانع حق المرتهن وحقه يسقط بوصول دينهاليه وأنما يقصدون مهذا تخليص محل حقهم فلا يكون للمرتهن أن يأبى ذلك عليهم واذا لم يكن على المأذون دين فأصره مولاه أن يكفل عن رجل بالف فقال العبد للمكفول له ان لم يعطك فلان مالك عليه وهو ألف فهو على فالضمان جائز لان العبد انما كان محجوراً عن الكفالة لحق المولى فاذا رضي المولى بكفالته كان هو والحر سواء وكذلك لو قال ان مات فلان ولم يعطك هــذا المال الذي لك عليه فهو جا ثز على ماقال وقد بينا في كتاب الكفالة معني صحة تعليق الكفالة بهذه الاسباب فان أخرجه المولى عن ملكه ببيع أو هبة ثم مات المكفول عنه قبل أن يعطى المكفول له حقه فان المكفول له يضمن المولى الاقل من دينه ومن قيمته ولا يبطل بيمالمولى في العبد ولا هبته لان هذا في معنى الدين المؤجل على العبد حين تصرف المولى من حيث أنه لم يكن للموهوب له سبيل على مطالبته بشي تومنه في دونه لان أصل الوجوب لم يكن نابتا قبل وجود شرطه وان وجد سببه وهو الكفالة ثم قد بينا ان هناك الغريم لا يبطل تصرف الولى فهمنا أولي وأما تضمين المكفول له المولي قيمتــه فلانه

فوت عليمه محل حقه متصرفه وقد كان سبب وجوب المال منعقدا وان كانت المطالبـة مه متأخرة فيكون الولى ضامنا له تيمته تنفويت المال عليه وكذلك هذا في ضمان الدرك لوأمر عبده أن يضمن الدرك في دار باعها الولى ثم ان المولى باعه ثم استحقت الدار فللمشــترى أن يضمن المولى الاقل من قيمته ومن التمن باعتبار أنه فرت عليمه محل حقه فان لم بخرجه الولى من ملكه حتى لحق العبد دين يحيط يرقبته ثم استحقت الدار من بد الشــترى فان العبد يلزمه ماضمن مم الدين الذي في عنقه لان سبب وجوب الضمان للدرك كان صحيحا لكون المبد فارغا عن حق الفرماء عند ذلك وقد تمذر الوجوب بالاستحقاق فيكون هذا دينا لان ماعلى العبــدكسائر ديونه في جميع ذلك ولو حفر العبد التاجر بئرا في الطريق مم أخرجه المولى من ملكه ثم وقع في البئر داية تساوى ألف درهم فعطبت فلا سبيل لصاحبها على المبد ولا على الذي هو في بده لانه حين أخرجه المولى من ملكه لم يكن العبد مطالباً بشي ولم يوجد من العبد صنع هو جناية في الملك الذي تجدد للمشترى فلا سبيل له على المشترى ولكنه يضمن مولاه الاقل من قيمته ومن قيمة الدابة لان عند وقوع الدابة في البئر يصير العبدمتلفا له بالحفر السابق وذلك الحقر جناية منه في ملك المولى يستحق مه صاحب الدامة مالية رقبته لو لم يخرجهالمولي عن ملكه فباخراجه يكونمفو تاعليه محل حقهفالمذا يضمن لهالمولي الاقل من قيمته ومن قيمة الدابة فان تويت القيمةعليه لم يتبع عبده بشيُّ حتى يمتق فيؤخذ نقيمة الدابة حينئذ لان الدين كان واجبا في ذمته باعتبار جنابته وكان لايطالب به لحق مولاه الذي حدث له فاذا سقط حقه بالعتق كان مطالبًا بقضاء دمنه واذا كان على العبد التاجر دمن الى أجل فباعه مولاه ثم اشتراه أو رجع اليه باقالة أو عيب بمد القبض بغيرحكم ثم حل الدين فلا سبيل للغرماء أما في الشراء فلا اشكال ان الملك متجدد له تتجدد السبب وكذلك في الاقالة والرد بالميب بمد القبض بغير حكم فانه في معنى بيع متجدد في حق غـيرهما فـكان وجودهذا الموداليه كمدمه وعود هذا العبداليه كمود عبدآخر فان اختلاف سبب الملك بمنزلة اختلاف العين فلهذا ضمنوا المولي قيمته ولو رجم العبد اليه بعيب بقضاءقاض أو خيار رؤية أو شرط في أصل البيع ثم حل الدين أخذوا العبد به ولا سبيل لهم على المولى لانه عاد اليه بسبب هو فسخ من الاصل فانما يمود الى قديم ملكه الذي كان مشفولا محق غرمائه وينمدم به السبب الموجب للضمان على المولى وهو تفويت عمل حقهم وان مات في يد المولى ا

بعد ما رجم اليه على هذا الوجه قبل أن محل دينهم ثم حل الدين فلا ضمان لهم على المولى لان البيم حين الفسخ من الاصل صار كان لم يكن ولو مات قبل البيع لم يكن لهم على المولي ضمان اذا حل دينهم وكذلك المولي لو وهبه وسالمه ثم رجع في الهبة بحكم أو بغير حكم فان المولي يبرأ من القيمة لان الرجوع في الهبة فسخ من الاصل واعادة الى قديم ملكه سوا. كان بقضاء أو بغير قضاء عندنا وقد بيناه في الهبة فاذا عاد محـل حقهم صارت الازالة كان لم نكن ولو باعه فمات قبل أن يقبضه المشترى برئ المولي من القيمة لان بمجر دالبرع لا يتقرر السبب الموجب للضمان على المولي وأنما يكون بالنسليم ولو تقرر السبب بالبيع فبالموت قبل التمليم ينتقض البيع من الاصل ويمود الى ملك المولى مشفولا محق الغرماء كما كان فهو كما لو أنتقض البيم الرد مخيار الشرط ثم مات وانمات بعد ما قبضه المشترى قبل أن محل الدين فقد حل عليـه عوته لان الاجل حق العبد وقد استفنى عنه عوته ووجوب الدُّين كان في ذمته وقد خرجت ذمته من أن تكون محلا صالحا لوجو بالدين فيه فهو وموت الحر سواء وعلى المولى قيمته الى أجل الدين لان الاجل كان ثابتًا في حق المولى ولم يقم لهفيه الاستفناء عنه وهو عنزلة الـكفيل فيما لزمه من القيمة والدين المؤجل اذا حل على الاصيل بموته يبقى الاجل في حق الكفيل وكذلك لو أعتقه المولى ثم مات العبدحل عليه ولم يوجد المولى القيمة الا الى الاجل في حق المولى لحاجته الى ذلك وقيام ذمته محلا صالحالوجوب الحن فيها ولو كان الدين على العبد أنني درهم ألف حالة وألف الى أجل فباعه الولى أو وهبه وسلمه فلصاحب الدين الحال أن ينقضه الأأن تقضي المولى دينه لان الدين المؤجل في حكم نقض تصرف المولى كالمدوم وثيام صاحب الدين الحالكاف في نقض تصرف المولى فان قضاء جاز ماصنع المولى من ذلك به لانهوصل اليه جميع حقه ولا سبيل لصاحب الدين المؤجل على العبد في الحال فينفذ تصرفه فيه فاذا حل الدين الآخر لم يشارك الاقل فيما أخذ من المولى لان أصل الدين لم يكن مشتركا بينهما والمقبوض من محل لاشركة بينهما فيه وهو ملك الولى ولكه تتبع المولى بالاقل من دينه ومن جميم قيمته لان حق الآخر سقط بوصول دينه اليه وكان المولى متطوعافيما قضاه كاجنبي آخر وصار كان لم يكن عليه الا الدين المؤجل فباعه المولى( ألا ترى)أنه لولم مرمه حتى حل الدين فان العبد كله يباع للغريم الآخر في دينه الا أن يفديه المولى فكذلك اذا باعه كان ضامنا بجميع قيمته الا أن يكون الدين أقل منه ولو لم يقض المولى صاحب الدين الحال حقه

فنقض البيم وطلب من القاضي ببيعه فان القاضي يبيعه عطالبته ثم يدفع اليه نصف الثمن لان ببيم القاضي يتحول حق الغرماء الي العبد من الثمن وأصل الاستحقاق لصاحب الدين المؤجل ثابت وان كانت المطالبة منأخرة الى حلول الاجل واستحقاق الثمن نثبوت حقه من الدين في ذمته فكان ذلك باثما سـ الامة جميع الثمن لصاحب الدس الحال فيدفع اليه نصف الثمن ويدفع النصف الى اأولى لانه حق صاحب الدين الوَّجل ولكن مطالبته به تأخر الى حلول الدين (ألا ترى) أن قبل حلول المال لم يكن له سبيل على رقبته وكسبه فكذلك على بدل الرقبــة واذا لم يكن له سبيل كان المولى أحق به لانه بدل ملكه وعلى قول زفر رحمــه الله لايتهم القاضي بحل الدين الآخر على العبد ويكون الثمن بينهما نصفين لان الدين بتحول ببيع القاضي الى النمن والثمن عين لا يقبـل الاجل فهو بمنزلة موت الحر ولكنا نقول الدين باق في ذمة العبد حتى اذا ءتق كان للغريم أن يطالبه بجميم الدين ان شا، فيبقي الدين ببقاء الاجل في ذمته فاذا حل الدين الآخر أعطاه المولي مافي يده وان هلك ذلك في يدالمولى فلاضمان عليه لان حكم البدل حكم المبدل ولو هلك المبد في مد المولى لم يكن على المولى فيده ضمان ويتبع صاحب الدين الغريم الاول فيأخذ منه نصف ما أخذه لان عن العبــ كان مشــتركا بينهــما فانما يسلم له المقبوض بشرط سلامة الباقى للغريم الآخر ولم يسلم له ذلك فلهذا يأخذ منه نصف ما أخذ فان لم يهلك ذلك ولكن هـذا الفرىم أبرأ من دينه أو وهبـه فان الاول يأخذ هذه الخسمائة من المولى لتمام حقه لانه كان مستحتما لجميع العينبدينه وانما امتنع سلامة إ النصف له لمزاحمة الآخر وقد زالت مزاحتمه بالابراء ولان نصف دين الاول باق على العبد فلا يجوز أن يسلم للمولى شيُّ من تمن العبد مع قيام الدين عليـــه ولو لم يبر ثه ولكن المولى نقد غريماله تلك الحمسمائة التي في يده فهوجائز لانها مملوكة له وتصرفه فيها قبل حل الاجل كتصرفه في الرقبة فلا يمتنع نفوذه لحق صاحب الدين المؤجل ولكن اذا حــل دسه ضمن المولى له تلك الحسمائة لانه فوت عليه محل حقه بتصرفه فان تويت عليــه رجع على الاول فيما قبض فيشاركه فيه ثم رجما على الغريم الذي قضاه المولى بالخسمائة التي اقتضاها لانه حين رجم على الأول بنصف ماقبض أبت للاول حق الرجوع في نصف ما بق في مد المولى ونقض تصرف المولى فيه ثم يشارك فيــه الغريم الآخر فلا يزال هكذا حتى يأتي على جميمه فلهذا كان لمهاحق نقض تصرف المولي والرجوع على القابض بالخسمائة التي قبضهامن المولى

ولو لم يبع القاضى العبد للغريم ولكن المولى باعه برضى صاحب الدين الحال فبيعه جائزلان الراضى مسقط حقه في ابطال الربيع ولاحق لصاحب الدين الوَّجل في ابطال البيم ثم يعطى نصف الثمن صاحب الدين الحال ويسلم للمولى نصف الثمن فاذا حـل الدين الا خر أخـذ صاحبه من المولى نصف القيمة ولا سبيل له على الثمن لان المولى مفوت عليه محلحقه وليس محول حقه الى الثمن اذ ليس له ولاية تحويل حقه من محل الي محل مخلاف الاول فهناك أما باعه القاضي وللقاضي ولاية تحويل الحق من الرقبة الى الثمن فلهذا كان المولي ضامنا نصف القيمة للثانى ههنا وما قبض من نصف الثمن فهو مال سالم له فان توى ماعلى المولي من نصف القيمة لم يرجع على الذي أخــذ نصف الثمن بشيُّ لأن أصل الثمن همنا ما كان مشتركا بينهما ولاشركة بينهما في أصل الدين «فان قيل لماذا لا يأخذ الاول جميع النمن من المولى لما لم يكن الثاني شركة من الاول في الثمن «قلنا لان المولى ضامن للثاني نصف القيمـة ولا مد من أن يسلم ما هوعوض من ذلك النصف من الثمن للمولي فلهذا يعطى الاول نصف الثمن ولايضمن للثانى الا نصف القيمة لان الاول استحق عليه نصف مدل المالية فمنع ذلك ثبوت حق الثانى فى تضمين المولى جميع القيمة وان كان على المأذون ديون الى آجال تحتلفة فباءه المولى قبــل أن يحل شيُّ منها ثم حل الدين الاول فان قيمة العبد تقسم على الدين ما حل منه وما لم يحل فما أضاب الذي حل منها من القيمة أخذه وكذلك كل من حل دينـه من غرمائه لما بينا أن المولى ضامن قيمته بتفويتــه محل حق الغرماء ولكل واحــد منهم حصته من ذلك ولكن لا يطالبه به الا بمد حل دينه فان كان الدين ثلاثة آلاف غل ألف منها فطلب صاحبها من القاضي بيع العبد فانه يبيعه ويعطيه ثلث ثمنه ويضع الثلثين الذي هو حق الآخرين في يد المولى حتى بحل دينهما فاذا حل دين آخر أعطى صاحبه حصته من ذلك وذلك ثلث الثمن فاذا حل الثالث أعطاه الثلث الباقى فان توى الثلث الباقى على المولى رجع الثالث على الاولين في آخذ منهما ثلث مافي أيديهما لان الثمن كان مشتركا بينهم أثلاثا حين كان البيع من القاضي وكان شرط سلامة الثلثين للاولين أن يسلم الثلث للثالث فاذا لم يسلم كان التاوي من حقوقهم والباقى مقسوم بينهم على قدر حقهم فرجع على الاولين بثلث مافى أيديهما ليسوى بينهما في نمنه فان لتي أحدهما أخذمنه نصف مافي يده لان حقهما في الثمن سواء ثم يرجم ان جيما على الآخر الثلث مافى بده فيقتسما له نصفين ليسلم لكل واحد منهما ثلث الثلثلين ويستووا في الضرر

الحاصل بالتوى فان لقي أحــدهما الآخر وحده أخــذ منه ربع مافي يده لان الباقي في يده نصف الثلث وفي بدمن لقيه نصف الثلث وفي بد من لقيه الثلث فيضم مافي بده الى مافي بد صاحبه وتقتسمان ذلك نصفين ايستويا واذا فعل ذلك أخذا منه ربع مافى بده حتى يكون الباقي في يده ثلاثة ارباع الثاث وفي يدهــذا الآخر ثلاثة ارباع الثلث أيضا فان لقيهما بمد ذلك الآخرأخذ منهماتسع مافي أيديهما لان المساواة بينهم بذلك تحصل واذا أردت معرفة ذلك جملت الثمن كله على اثني عشر فسهام الثلثين ثابتة بينهم اثلاثا لكل واحد منهم سهمان وثلثا سهم والذي فى يد هــذا الذى لةيهما نصف الثلث سهمان وفي يد الآخر ستة فيأخــذ | منهما ثاثي سهم والمثاسهم من ستة يكون تسمها فيحصل له سهمان والمثاسهم وبقي في يدكل واحــد منهما سهمان وثلثا سهم واذا قال المأذون بامر مولاه ولادين عليــه لرجل ان مات فلان ولم يمطك ألفك التي عليه فأنا ضامن لها حتى أدفعها اليك ثم لحق العبد دين ألف درهم فباعه القاضي في دينهم بالف فانه يدفعها كلها الى الفريم لانه لامزاحم له في الثمن فان المزاحمة باعتبار وجوبالدين علىالعبد ولم يجب للمكفول له شئ بســد وجود سببه قبل شرطه ومه فارق الدين المؤجل وتأثير الاجل في المنع في المطالبة لافي نفي أصل الوجوب والمتعلق بالشرط لايكون موجودا قبل الشرط فاذا دفع الثمن الى الغريم اســتوثق،منه بكفيل لان حق المكفول له بعرض اللزوم فان سببه وهو الكفالة مقرر فلتقرر السبب مجب النظر له بالاستيثاق فاذا لزم العبد ضمان ماكفل به أخذ المكفول من الغريم نصف التمن الذي أخذه لان الوجوب اذا ثبت عند وجود شرطه فانمايحال به على سببهوهوالكفالة ولهذا لو كانت الكفالة في الصحة كان هــذا من جملة ديون الصحة نقدره وهو ان حتى المكفول له أخذ سببها من الدين الحادث بعد البيع باعتبار أن الوجوب يكون عند وجود الشرط ومن الدين المؤجل باعتبار أن السبب كان متقررا قبل وجود الشرط فيتوفر حظه عليهما فيقول لشبهه بالدين الحال يدفع الثمن كله الى الغريم الاول قبلأن يجب دين الكفالة بالدين ولشبهه بالدين المؤجل قلنا اذا تحقق لزوم دين الكفالة رجع المكفولله على الغريم بنصف الثمن الذي أخذه واذا كان على المأذون دين حال فوهبــه مولاه لرجل وسلمه اليه فالهبة باطلة الا أن يجزها الغرماء لأنهم أحق بمالية العبدمن المولى وفي الهبة تفويت محل حقهم فلا ينفذالا باجازتهم فان أجازوها بطل دينهم لاعلى معنى أنه سقط عن ذمة العبد ولكن على معنى أنه لاشي لمم

على الولى ولا على العبد حتى يعتق لانهم رضوا بصنم الولى واللك للموهوب له حادث بمد الدين فلا يستحتى بذلك الدين ولكن يتآخر حةهم في الطالبة الى مابعد العتق لانمدام محل الاستيفاء فاذا عتق اتبموه بجميع دينهم ولو كان الدين كله الى أجل جازت الهبة لانهلاحق للفرماءفي الطالبة بشئ قبل حلول الاجل فينفذ تصرف المولى باعتبار ملكه وللفرماء على الولي قيمته اذا حل دينهم لانه فوت عليهم محل حقهم بتصرفه فاذا أخــذوا القيمة منــه أو قضى بها القاضى عليه ثم رجع فى هبتـ 4 فلا سبيل لهم على العبد لان حقهم تحول الي القيمة | نقضاء القاضي وقد كان السبب قائمًا عند النّضاءفلا يتحول الى العبد بعد ذلك وان عاد اليه قديم ملكه بالرجوع في الهبة فان أذن له الولي بعد ذلك في التجارة فلحقه دين بيع في الدين الآخر خاصة لوجود الرضا من المولى شماق هذا الدىن عالية رقبته ولا سبيل الاولين على هـ ذا المن لان حقهم تحول الى القيمة دينا في ذمـ ة المولى فكما لاسبيل للآخرين على القيمة اذا أخذها الاولون فكذلك لاسبيل للاولينعلي الثمن وان مات المولى قبل أن يباع ولا مالله غيره بيع فبدئ بدين الآخرين لان حق الاولين أبضا في ذمة العبد حتى يتبعوه بعد المتق لانا بينا أن حقهم تحول إلى القيمة فلا يبقى على العبد في حال رقه فان بقي من عمنه شئ بعد قضاء دين الآخرين كان للاواين باعتبار آنه ملك المولى ودينه بعسد موته يقضى من ملكه فان كان على المولى دين سوى ذلك اقتسم هـ ذا الباقى الاولون وأصحاب دين المولى تصرف فيه أصحاب دين الولى بديونهم الاولون بقيمة العبد لان حقهم في ذمة المولي بقدر قيمة المبدواذا كان على المأذون ألف درهم حالة وألف درهم الي أجل فوهبه مولاه لرجل وسلمه فلصاحب الدين الحال أن يرد الهبة لان توجه المطالبة له علة تامة نمنع نفوذ تصرف المولي فان أجازها جازت لوجود الرضا منه ولا سبيل لصاحب الدين على العبد حتى يحل دمنه (ألا ترى) انه لو لم يكن سوى دينه على العبد كانت الهبة صحيحة فانحل دين الآخر ضمن الولى قدر القيمة له حتى يستوفى دينه ولا شيء منه للفريم الاول لان الاول بإجازة الهبة أبطل حقه في حال رق العبد فهو بمنزلةمالو أبرأه عندينه وقد فوت المولى على الآخر عل حقه فيضمن له جميع القيمة ولو أن صاحب الدين الحال لم يجز الهبة ولم يقدر على العبد فله أن يضمن المولى نصف قيمته لان الدين المؤجل ثابت عليهوان كانت المطالبة بهمتأخرة والقيمة عند تعمذر الوصول الى العبد كالثمن عنمه بيع القاضى اياهوقد بينا هناك أنه لا يسلم

الصاحب الدين الحال الاحصته من الثمن فههذاأ يضا لا يسلم لصاحب الدين الحال الاحصته من القيمة وذلك النصففان ضمنه ثم حضرالعبد فالهبة جائزة لان حقه سقط عن العبد يوصول حصته من الضمان اليه والدين الآخر مؤجل لا يمنع الهبة فاذا حل دين الآخر كان له أن يتبع المولى بنصف القيمة لانه فوت محـل حقه بتصرفه فإن شا، شارك الأول فما أخــ لان القيمة وجبت لهما فى ذمة المولى مشتركة بسبب واحد وأنما يسلم المقبوض للاول بشرط أن يسلم النصف الباقى للآخر فاذا لم يسلم كان له أن يشارك الاول فيما أخــ ذ ثم متبعان المولى منصف القيمة لأن المقبوض لما صار مشتركا بينهما كان-الباقي مشتركا أيضا ولولم يحل الدين الثاني حتى رجع المولي في هبته ثم حل كان اصاحبه أن يتبع نصف العبد بدينه حتى يباع له لان تحول حقه الي نصف القيمة لا يتم الا بالقبض أو بقضاء القاضي له بها ولم يوجد فقد عاد العبد بالرجوع الي قديم ملك الولي فكان له أن يطالب سبيم حصته منــه في الدين وذلك نصفه وان شاء شارك الاول فيما أخذ لما ببنا أن وجوب القيمة لهما بسبب واحد فهو بمنزلة العبد المشترك اذا غصبه غاصب فأبق تمان كانأحدها خاصم الغاصب وضمنه نصف القيمة تم رجم العبد كان الآخر الخيار ان شاء أخذ نصف العبد وان شاء شارك الاول فما أخذ من نصف القيمة فان شاركه في ذلك يباع نصف العبد في دينهما لأن المقبوض لماصار مشـتركا بينهما كان الباق كذلك فيباع نصفه في دينهما لأن في هذا النصف الحق باق في العبد وان كان العبد اعورًا في يد الموهوبله قبل أن يرجم فيه الواهب ضمن الولي ربع قيمته وبيع نصفه فى دينه لان المين من الآدى نصفه ولو عاد الكل اليــه بالرجوع في الهبة كان يباع نصفه في الدين ولو هلك الكل في يد الموهوب له كان المولى ضامنا نصف قيمته فالجزء يعتسبر بالكلولفوات النصف ضمن المولى ربع قيمته وبعود النصف الى قديم ملكه بالرجوع يباع نصفه في دينه ولو اعورًا بعمد مارجع الىالمولى لم يضمن من عوره شيأ لانه لو هلك العبد بعــد الرجوع في الهبة لم يضمن شيأً فانه بالرجوع عاد الي قديم ملكه فموره في هــذه الحالة | كهلاكه قبــل الهبة فكذلك إذا أعور قلنا لا يضمن المو شيأ ولكن ساع نصفه أعور في دينه واذاكفل المأذون عن رجل بآلف درهم بامرمولاه ولادين عليهم باعه المولى فللمكفول له أن ينقض البيع لانه صار أحق بماليتــه من المولى ( ألا ترى ) انه يطالبــه بقضاء دين الكفالة ويباع له فيــه كما يباع في سائر ديونه ولو كانت الكفالة ينفس رجــل لم يكن

اللمكفول له أن ينقض البيع لانه صار أحق بماليته بهـ ذه الكفالة ( ألا ترى ) انه لايطالب ببيعه في هذه الكفالة فكانت المالية خالص حق المولى فلهذا نفذ بيعه وهذا لان صاحب الدين أنما ينةض بيع الولى ليستسعيه في دينه ولا حق لصاحب الكفالة بالنفس في استسمائه فى شيء ولكن يبيم العبد بكفالته حيث كان لانه استحق عليه الطالبـة بتسليم النفس فلا يسقط ذلك ببيع المولى اياه وهذا عيب فيه للمشترى أن يرده به ان شاء لانه يجبس به ويؤمر بطلب المكفول بنفسه ليسامه وفيه حيلولة بين المشترى وببن مقصوده من الخدمة فيثبت له حق الرد لاجله كما يثبت له حق رد الجارية بعيب النكاح أن شاء فأن كانت الكفالة على أنه كفيل بنفس المطلوب أن لم يمط المطلوب ماعليه الى كذا وكذا لم يكن للمشترى أن مرده بميب هذه الكفالة قبل وجود الشرط لانه لامطالبة بشيُّ على العبدفي الحال فالتزام تسلم النفس منه كان معلقا بالشرط والمعلق بالشرط معدوم قبله فاذا وجب على العبد لوجود شرطه رده المشترى ان لم يكن علم بها حين اشتراه لان الحيلولة وقمت بينه وبين الخدمة بسبب كان سابقاعلي بيمه فان تبوت الحكم عند وجود الشرط يكون محالاً به على السبب وان كان علم بها حين اشتراه فليسله أن يرده بهذا الميب أبدا لان عمكنه من الرد بالميب لدفع ضرر لم يرض بالتزامه قال والحكم في بيع المولى شيأ من رقيق المأذون أو هبته وعليه دين حال أو مؤجل عـلى ماوصفنا في المأذون بنفسه لان مطالبة صاحب الدين بإيفاء الدين من الكسب والرقبة فكما أن في الرقبة أذا انمدمت المطالبة للتأجيل في الدين جمل في حق تصرف المولى كانه لا دين عليــه فكذلك في تصرفه في كسبه بالبيع والهبة في حكم النفوذ وحكم تضمين المولى عند حل الدين وفي الاصل اشارة الي مخالف له في هـذا الجواب واستشهد عليه بشواهـ د قال أرأيت لو أعتق رقيق العبد قبل أن يحل دين العبد لم يجز عقه في قول أبي حنيفة رحمه الله ينبغي لمن زعم أن البيم لا يجوزأن لا يجوّ زعتقه في الرقيق عنزلة مالو كان الدين حالا وكان محيطا برقبته وما في يده (أرأيت) لو ان المولى لوحجر عليه والدين عليه مؤجل لم يكن له أن ببيم الرقيق فاذا لم يكن له أن يبيمهم فن ذا الذي ينفق عليهم فبيم المولى فى هذا كله جائز وهو ضامن للقيمة اذا حل الدين وقيل المخالف أبويوسف رحمــه الله فقد روى عنه أنه لايجوَّز بيم المونى كسب العبد وأن كان الدين مؤجلًا عليه لان بالتأجيــل لا ينعدم وجوب أصل الدين وحاجة المأذون الي قضائه وحاجته فى كسبه مقدمة على حق المولى

فكان المولى ممنوعا من اثبات بده عليه ولا يجوز بيعه ولا هبته فيــه ويجوز العتقلان تقرر المتق لايستدعى اليد فأما اذا كان الدبن حالا على العبد فان لم يكن محيطا بكسبه ورقبته لايمنع نفوذ عتق المولى في رقبته لان المولي مخلف عبده في كسبه خـــلافة الوارث المورث والدين على الورث اذا لم يكن محيطا بالتركة لا منع ملك الوارث في التركة ونفوذ عتقه في تول أبي حنيفة رحمه الله الاخير وفي قوله الاول يمنع ذلك وقد بينا هذا في أول الزيادات فكذلك الدين على العبد فأما اذا كان الدين محيطا بكسبه ورقبته فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله المولي لاعلك شيأ من كسبه ولو أعتةه لا منفذ عتقه في كسبه وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله الولى يملك كسب حتى ينفذ عتقه في رقبته كما يملك عتقد لان الكسب بمنزلة الرقبة من حيث ان حق الغريم فيه مقدم على حق المولي وأنه لا يسلم للمولى الا بشرط الفراغ من دين المبد فكما أن قيام الدين عليه لا ينافى ملك المولى فى رقبته فكذلك لاينافى ملكه فى كسبه وهـذا لان الكسب علك بملك الرقبة وله ملك مطلق في رقبته فيملك كسبه وهـذا بخـ النا المكاتب فرقبته مملوكة للمولى من وجه دون وجه لأنه بعـقد الـكتابة صار عنزلة الحريدا وقد ملك بدل الرقبة وهو دين الكتابة من وجه فكذلك يمنع بقاء ملكه في رقبته من هــذا الوجه فالمـذا لايكون مالكا كسبه فأما رقبة العبد بعــد لحوق الدين اياه فعملوكة للمولي من كل وجه (ألا ترى) أنه علك استخلاصه لنفسه بقضاء الدين من موضع آخر ولا يملك ابطال حق المكاتب بفسخ الكتابة وهـذا بخلاف الدين في التركة وذلك لان الوارث أنما علك الفاضل عن حاجة الميت ( ألا ترى) أن المشغول بالجهاز والكفن لا يكون مملوكا للوارث فكذلك الشغول بالدين وههنا ملك المولى كسب العبد لا يتعلق بفراغه من حاجة العبد وان كانت سلامته له تتعلق بذلك ( ألا ترى)أن حاجته الى النفقة والكسوة لا عنع ملك الولى في كسبه فكذلك حاجته الي الدين ولان الشرع جمل الميراث بعد الدين فحال قيام الدين كحال حياة الورث في انه لايكون أو انالمـيراث والحـكم لايسبق أو انه فاما خلافة الولى عبده في ملك الكسب واعتبار الرق ينافي الاهلية لملك أاال والكسب موجب الملك في المكسوب فاذا لم يكن المكنسب من أهله وقع الملك لمن يخلفه وهــذا المعني قائم حال فيام الدين عليه وأبو حنيفة رحمه الله يقول المولى يخلف عبده في ملك الكسب خلاف الوارث المورث على معنى أنه يملكه باكسابه وسلامته لهمتعلقة بفراغه عن حاجة العبد فكما أن

الدين المحيط بالتركة يمنع ملك الوارث في النركة فكذلك الدين المحيط بالكسب والرقبة عنع ملك المولى وهذا لان الخلافة فيالموضمين جميماباعتبارا نمدامالاهاية للملك فيالمكتسب فالميت ليس بأهل للهالكية كالرقيق لان المالكية عبارة عن القدرة والاستيلاء والموتينافي ذلك كالرق بل أظهر فالرق تنافي مالكية المال دون النكاح والموت تنافيهما جميما ثم لقيام حاجة الميت الى قضاء ديونه مجمل كالمالك حكما حتى لا علك الوارث كسبه فكذلك العبد لقيام حاجته مجمل كالمالك حكما وهذه الحاجة ليست كالحاجة الىالطعام والكسوة فان الرقيق لا يحتاج الى ذلك لانه يستوجب النفقة على المولى اذا لم يكن له كسب وايس الكسب نظير الرقبة لان المولى ليس مخلفه في ملك الرقبة بل كان مالكا للرقبة لا بالاكتساب من العبد فبقى ملكه في الرقبة بمدلحوق الدين وهو نظير المكاتب فالمولى مالك رقبته حتى ينفذ منمه المتق في رقبته و تؤدى به كفارته و به يتبين أن ملكه في الرقبة مطلق ومع ذلك لقيام حاجته لا علك المولى كسبه فكذلك في العبد المديون لاعلك كسبه وأن كان يملك رقبته ولاعتق فما لاعلك ابن آدم واذا أقر العبد المحجور عليه باستهلاك ألف درهم لرجل لم يؤخل به حتى يمتق فاذا عتق أخذ بذلك لانه محجور عن الاقرار لحق المولى فباقرار دلايظهر وجوب الدين في حق المولى ولكن يظهر في حق العبد لأنه مخاطب لا تهمة في اقراره في حقه فيؤاخذ به بعد العتق وان ضمن عنه رجل هذا الدين قبل أن يعتق أخذ به الكفيل حالا لان أصل الدين واجب على المبد وانما تأخرت المطالبة في حقه لا نمدام المحل فاذا ضمنه عنه رجل فقدضمن دينا واجبا فيؤاخذ به في الحال بمنزلة الدين على مفلس اذا ضمنه عنه انسان أخذ به في الحال لهذا المهنى فاذا اشتراه صاحب الدمن فأعتقه أو أمسكه يطل دينه عن العبـــد لان المولى لا يستوجب على عبده دينا ولكنه يأخذ الكفيل بالاقل من النمن ومما ضمنه لان الدين لو كان معروفًا على العبد بحول بالبيع الى التمن سواء بيع من صاحب الدين أو من أجنبي وهذا الدين عنزلة المدروف في حق الكفيل فيحول الى الثمن لانه أعا يتحول الى التمن بقدر مايسم من الثمن لقضاء الدين منه فبقدر ذلك يكون الكفيل مطالبا وما زاد على ذلك سقط عن الكفيل بسقوطه عن الاصيل من كل وجه ولولم يشتره ولكن صاحبه وهبه منه وسلمه اليه بطل دنه عن العبد وعن الكفيل لان الدين همنا سقط عن الاصيل والمولى لايستوجب على عبده دينا ولمخلف المبدمحلا آخر عكن تحويل الدين اليه وبراءة الاصيل باى سبب كان توجب براءة

الكفيل فان رجع في هبتــه لم يعد الدين أبدا وهذا قول محمد رحمه الله وعنـــد أبي نوسف رحمه الله يبود الدين يرجوعه في الهبة وأصل الخلاف في الدين المروف على العبد ولم يذكر قول أبي نوسف همهذا انماذ كره في أول الزيادات وجه قول محمد رحمه الله ان الدين بالهبة سقط عن المبد لا الى بدل فكان كالساقط عنه بالابراء وبمد الابراء لا يتصور عود الدين اذاتم السةوط بالقبول وهذا لان الساقط يكون متلاشيا والعود يتصور في القائم دون الملاشى مخلاف مااذا اشتري بالدين شيأ أو صالح على عين فهلك قبل القبض لأن الدين هناك لم يسقط وانما تحولت المطالبة الى المشترى والى ماوقع عليه الصلح وكذلك الحوالة فان الدين لايسقطها ولكن يتحول الى ذمة المحتال عليه ثم بعود بالتوىالىالمحيل وأبو بوسفرحمه الله يقول بالرجوع في الهبة بفسخ العقد من الاصل وتعود العين الى قديم ملكه وسقوط الدين كان بحكم الهبة فاذا انفسخ عاد الدين كما اذا سقط الدين بالشراء أو الصلح بخلاف الاراء فالسبب هناك غير محتمل للفسخ بمد عامه والدليل عليه أن الدين لو كان لصي فوهبه صاحب الدين منه وقبضه هو أو وصيه سقط الدين تم اذا رجع الواهب لو قلنا بأنه لا يمود الدين كان فيه الحاق الضرر بالصي واسقاطدينه عجانا وذلك مملوك للصي فلا بد من القول بمود الدين لدنم الضرر وقد روى ابن سماعة عن محمد والحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أنه ليس للواهب أن يرجم في الهبة بمد سقوط الدين لأن ذلك في ممنى زيادة حادثة في ملك الموهوب له والزيادة المتصلة تمنم الواهب من الرجوع ولكن في ظاهر الرواية هذه زيادة لا تنمير صفة المين فشكون كزيادة السمر فلا يمنع الواهب من الرجوع ( ألا ترى ) أن المشترى اذا أقر على العبد بالدين قبل القبض لم يصر قابضا وان كان الدين عينا والمشترى بالتعيب يصير قابضا ولكن هذا التعييب لما لم يؤثر في العين لم مجمل به قابضا فهذا مثله وقد أملينا في أول شرح الزيادات هذه الفصول نفروعها ولو كان الدىن على العبد لشريكين وبعضه حال وبمضه مؤجل فوهبه المولي لاحدهما وسامه اليـه فلشريكه أن ينقض الهبـة لمكان حقمه في المطالبة بالدين الحال كما لو وهبه لاجني آخر فان نقضها بيم العبد فاستوفى الهبة حقه من التمن وما بق فهو المولي ولا شئ للموهوب له على المولى ولا على العبد ولا على الشريك لان الموهوب له حين قبض العبد بحكم الهبة فقد ملكه وأن كان النقض مستحقا لحق الآخر كالمريض اذا وهب عبده وسلمه صار ملكا للموهوب له واذا ملكه

سقط دينه ولا يمود بعد ذلك أذن فعلى قول أبي يوسف أذا نقض الآخر الهبة عاد الدين كله الى العبد كما فى الاول ولو باعه المولى من أحدهما بالف درهم وقيمته ألفا درهم فأبطل الآخر البيع بعد القبض أو قبله بيع لهما فاقتسما ثمنه ولم يبطل من دين المشـترى شي لان بالبيم تحول حقه الى الثمن كما لو باعه من أجنى آخر لا يسقط به دينه والمن يتحول الى الثمن بخلاف الهبة فلهذا يباع العبد همنا في دينهما بعد نقض البيع واذا كان على المأذون دين مؤجل فباعه المولى من صاحب الدين بأقل من قيمته أو بأكثر فالثمن للمولى وهو أحق به حتى يحل الدين فيدفع الثمن الى الفريم وفي قياس قول زفر رحمه الله بحل عليه الدين بالبيم فيكون الثمن للغريم وقد بينا هذا في البيم من أجنبي آخر اذا كان القاضي هو الذي باشره حتى يحوَّل به الدين الى التمن وكذلك اذا باعه المولى من صاحب الدين لانه في البيع من صاحب الدين لا يكون جانيا في حقه ضامنا له شـياً فان توي الثمن في مد المولى لم يكن للغريم على المولى سبيل لانه فى البيع وقبض الثمن منسه لم يكن جانيا فى حق الغريم فهلاك الثمن في يده كهلاك العبد قبل البيم وان كان على العبد دين لا خر مثل دين المشترى فحل ضمن نصف القيمة لصاحب الدين الذي لم يشتر العبد لأنه في حقه جان بتفويت محل حقه بالبيع فيضمن له نصف القيمة ثم يسلم له ذلك ولا يشاركه المشتري فيــه كان شريكا في الدين الذي على العبد أو لم يكن شريكا لأن وجوب ضمان القيمة على المولى باعتبارجنايته وهو غير جان في حق المشترى حين ساعده على الشراء منه فلا يثبت له حق في قيمته ولو شارك الآخر فيما قبض من القيمة لم يسلمله ولكن يأخذه المولى منه تم يأنى الشريك الآخر فيأخذذلك من المولى فعرفنا أنه لا فائدة في اثبات المشاركة له في المقبوض ولو أمر المولي عبده المأذون فكفل لرجـل بالف درهم عن رجل على أن الغريم ان مات ولم يدفع المال الي رب المال فالعبد ضامن للمال فهو جائز لان كفالته باذن المولى اذا لم يكن عليه دين ككفالة الحر فان باعه المولى من رب المال بالف أو باقل فبيعه جائز ويقبض التمن فيصنع به مابدا له لان وجوب دين الكفالة متملق بالشرط فلا يكون ثابتا قبله فان مات المكفول عنمه قبل أن يؤدى المال كان للذي اشــترى العبد من المولي أن يرجع بالثمن على المولى فيآخــذه منه قضاء من دينه لان عند وجود الشرط يثبت المال على العبد مضافا الى سببه و مكون هذا في معنى الدين المؤجــل فيتحول الى الثمن ببيعه اياه من الطالب وان كان الثمن هلك من المولى

لم يضمن المولى شيأ لانه غير جان فى حق المكفول له حين اشترى منه العبد فاقدامه على الشراء يكون رضا ببيعه لامحالة وان هلك بعضه أخذ الباقى بدينه والهالك صار كان لم يكن فان هلك الثمن من المولى ثم وجد المشترى بالعبد عيبا رده ان شاءولم يكن له من الثمن شئ على المولى لان المولى كان عاملا له فى بيعه وقبض عمنه (ألا ترى) ان حقه تحول الى الثمن وكان هو أحق به عند وجوب دينه على العبد بوجود شرطه فلو رجع على المولى بشئ كان للمولى أن يرجع عليه بذلك أيضا وهذا لا يكون مفسدا ولكن يباع له العبد المردود حتى يستوفى من ثمنه الثمن الذي نقد البائع فان فضل شئ أخذ هذا الفضل من دينه الاول وان نقص الا خر عن الثمن الاول لم يكن له على البائع شئ من النقصان لما بينا والله أعلم وان نقص الا خر عن الثمن الاول لم يكن له على البائع شئ من النقصان لما بينا والله أعلم

### - ﴿ باب تُوكيل المبدالمأذون في الخصومة وغيرها ﴾

(قال رحمه الله ) توكيل المأذون بالخصومة له وعنهجائز مثل الحر لانه من صنيع التجار ومما لا يجد التاجر منه بدا وانفكاك الحجر فيـه بالاذن كانفكاك الحجر عنــه بالعتق فكل مايصح منه من هذا الباب بعد العتق فهو صحيح بعد الاذن وكذلك أن كان الوكيل مولاه أو بمضغرما ما أو ابنه أو ابن المدعى أو مكاتبه أو عبد مأذون له لانه صالح للنيابة عنه في تجاراته واستيفاء حقوقه فيصلح ناثبا عنه في المطالبة محقوقه والخصومة فيها واقرار وكيله عليه عند القاضي جائز وان أنكر مولاه أو غرماؤه لان الوكيل فيما هو من جوابالخصم قائم مقام الموكل كما في الحر وقد بينا اختلاف العلماء فيه في كتاب الوكالة فاقرار وكيل العبد ههنا في عجلس القاضي كاقرار العبد واقرار العبد صحيح وان كذبه مولاه وغرماؤه فكذلك اقرار وكيله وان أقر عند غير القاضي فقدمه خصمه الى القاضي وادعى افراره عند غيره سأله عن ذلك فان أفر له بذلك قبل أن يتقدم اليه ألزمه ذلك لان كلامه هذا اقرار مستأنف منه في مجلس القاضي مع حكايته ما كان منه من الاقرار في غير مجلسه فاقراره المستأنف ملزم لموكله وما كان منه من الحكاية ساقط الاعتبار وان قال أقررت به قبـل أن توكلي وقال الخصم أقر به في الوكالة ألزمه القاضي ذلك باعتبارانه اقرار مستأنف منه وسواء كان افراره السابق قبل التوكيل أو بعده فانما يلزمه باعتبار اقراره المستأنف في مجاسه ثم يدعي هو تاريخا سابقًا في اقراره حين أسنده الى ما قبل التوكيل وخصمه ينكر هذا الناريخ وحقيقة المعنى

فيه انه ينكر صحة النوكيل لانه حين كان مقرا قبل التوكيل لا يصلح نائبًا في الخصومة في هذه الحالة وقبوله الوكالة اقرار منه بصحتها فاذا ادعىبمد ذلك أنها لم تكن صحيحة كان مناقضا وان صدقه خصمه في انه أقر قبل الوكالة أخرجه القاضي من الوكالة ولم يقض بذلك الاقرار على الموكل لان المناقض أذا صدقه خصمه كان قوله مقبولًا منه وقد تصادقًا على أنه لم يصر وكيلا وانشاء الاقرار في مجلس القاضي بمرن هو وكيل يكون ملزما للموكل واذا تصادقا أنه لم يصر وكيـ لا لا يقضي القاضي على الموكل باقراره بشي وان كان كلامــه انشاء الاقرار ولو جحد الوكيل الاقرار لم يستحلف عليه لان الخصم لابدعي لنفسه مهذا الاقرار شيأعلى الوكيـل انما يزعم أنه ليس بخصم له لانه أقر في غير مجلسه وكيف يستحلفه وهو يزعم أنه ليس بخصم له فان أقام الحصم البينة على افر اره قبل الوكالة أو بعد ماأ خرجه القاضي عن الوكالة لم يجز اقراره على موكله لانه يثبت اقرار من ليس بوكيل وهو بهذه البينة ثبت انه ليس يخصم له وان له المطالبة باحضار الوكيل للخصومةمعه فتقبل بينته عليه فيكمون الثابت بالبينة كالثابت بالماينة وانما لا يستحلف على ذلك لانه لو استحلف كان في معنى النيابة عن الوكل والنياية لاتجزى في الاستحلاف وتجزى في قبول البينة ولو كان المدعى على العبدوكل مولى العبد بخصومته وعلى العبد دين أو لادين عليه كانت وكالته باطلة لانها لو صحت نفذ أقراره على موكله في مجلس القاضي وفيه براءة لمبده وقول المولى في ذلك غير مقبول لما فيـــه من المنفعة أو لان الوكيل بالخصومة عملك القبض فكان هذا عنزلة التوكيل بالقبض وقد بيناان الطالب اذا وكل مولى العبد بقبض دينه من العبد لم يجز التوكيل وكذلك لو وكل به غريما من غرمائه لان المنفعة للغريم فيه أظهر ولو كان الوكيل ابن الغريم أو مكاتبه أوعبده كان جائزًا واقراره على موكاــه جائز بمنزلة ما لو أقر موكله بالقبض وهــذا لانه لا منفعــة في هذا الاقرار للوكيل فهو كاجني آخر في حق الاقرار به مخلاف المولى والغريم ينفسه واذا قبض المولى مافى يد المأذون ولا دين عليه ثم ادعي رجل فيه دعوى فوكل العبد بخصومته وكيلا لم يجز توكيله بذلك لان المأخوذ خرج من أن يكون كسبا له وصار كسائر أملاك المولى فلا يكون العبدخصا فيه وتوكيله فيما ليس بخصم فيه باطل وكذلك لو أخذه بمسد ماوكل العبد وكيلا بالخصومة قبل أن يقرالوكيل بما إدعىالمدعي تم أقر له فاقر اره باطللان المبد خرج من أن يكون خصما فيه قبل اقرار الوكيل وأكثر مافي الباب أن يجمل اقرار

الوكيل كاقرار الموكل واقرار الموكل به بعدماأخذه الولي منه باطل فكذلك اقر رااوكيل ولوكان على المبددين كانت الوكلة صحيحة والاقرار جائز الان أخذ المولى عنزلة النصب لمكان حقالفرماء فلا يخرج المأخوذ به من أن يكون كسب المبدوكما يجوز اقرارالعبد به في هذه الحالة فكذلك اقرار وكيله وأو كان المولى حجر عليه وقبض مافي بده تمادعي رجل بمض ما في بده فتوكيل العبد في ذلك باطل اذا لم يكن عليه دين لانه خرج من الخصومة فيه بما فعله ااولى وتوكبل المولى بالخصومـة فيه صحيح واقرار وكيله جائز لان المولى هو الخصم في ذلك ولو ادعى العبد دينا على رجل فوكل بالخصومة بمدماحجر عليه المولى جاز لانه هو الخديم في يقاء تجاراته فان أقر الوكيل عنسدالقاضي ان العبدقد استوفى دينه كان اقراره به أيضا كاقرار العبد فينفذ فيحق المولىوالفرماءوان أقر الهلاحقلامبد قبل الخصم فاقراره به أيضا كاقرار العبد به يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله فيما في يده من المال دون رقبته وعندهما لايجوزفي شئ وقد تقدم بيان هذا الفصل واذا وجب للماذون واشريك له على رجل ألف درهم فجحدها فوكل المبد وشريكه بخصومته مولى العبد وعلى العبددين أو لادين عليه فأقر المولى عند القاضي باستيفائهما المال جاز اقراره علمهما لأنه لامنفمة له في هذا الاقرار بل فيه ضرر فهو كاجنى آخر ينفذ اقراره عليهما وان جحداه فان ادعي الشريك على العبد اله قبض نصيبه فان كان العبد لادين عليه فان الشريك يرجم في رقبة المبد بنصف حصنه فيباع في ذلك لان باقرار المولي ثبت وصول نصيب العبد اليه فكانه ثبت ذلك باقرار العبد فكان لاشريك أن يرجع عليــه بنصفه ولم يثبت باقرار المولي نصيب الشريك اليه في حق العبــد لأنه كان نائبًا عن الشريك في الخصومة مع المطلوب لامع العبد وصحة افر ارهباعتبار الهوكيل في الخصومة ولان في ثبوت وصول نصيب الشريك اليه منفعة العبد من حيث أنه يسلم المقبوض أو يثبت للعبد حق الرجوع عليه ان لم يكن هو قبض شيأ واقرار المولى لا يصح بذلك فلهذا كان للشريك أن يرجع في رقبة العبد بنصف حصته وان كان على العبد دين فلا سبيل له عليه ولا على مولاه حتى يقضى دينه لان اقرار المولى على العبد يوصول نصيبه اليه لايكون صحيحًا في حق غرمائه فأنه أمَّا ننفذ أفراره عليه بكونه وكيـــلا في الخصومة وهو كان وكيلا في الخصومة مع المطلوب لامع الاجنبي فاقراره على العبد الآن كافراره على الاجنبي واذا استوفى العبد دينه وفضل شيُّ رجع الاجنبي بحصته في دَلك لان الفاضل

خالص ملك الولى وقد أقر توصول نصيب العبد اليه وللاجنبي أن يرجع في ذلك بنصفه بحكم افراره كما لو لم يكن عليه دينولو كان الشريك صدق المولى فيما أقر به عليهما وكذبه العبد وعليه دين أو لادين عليه لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ لان بتصديق الشريك تبت وصول نصيبه اليه وباقرار المولى على عبده ثبت وصول نصيب العبد اليه أما اذا لم يكن عليه دين فغير مشكل وكذلك أن كان عليه دين فأنه يثبت وصول نصيبه اليه في حق المولى ويكون اقرار ااولى عليمه مذلك كاقرار العبدثم باقرار العبد ثبت وصول نصيبه اليه فيحق غرمائه فكذلك باقرار الولى فلهذا لايرجع واحد منهما على صاحبه بشي ولوكان الشريك هو الذي وكل المبد بالخصومة في دينه ولم يوكل المولى بذلك فأقر العبــد عند القاضي أنه لاحق لاشريك قبل الغريم أو أقر أنه استوفي من الغريم نصيبه وجحد ذلك الشريك برئ النريم من حصة الشريك لان اقرار وكيله في مجلس الحكم كاقراره فيما يرجم الى براءة خصمه ويتبع العبد الغريم بنصف الدين لانه لم يقر في نصيب نفسه بشئ فاذا أخذه شاركه الغريم فيمه كان على العبد دين أو لم يكن لان في اقرار العبد شيئين ابطال حق الشريك على الغريم وسلامة ما يقبضه له وتوله مقبدول فيما يرجم الى ابطال حق الشريك على الغريم لا توكله مخصومته فيكون راضيا باقراره بذلك والكن اقراره غيرصحيم في سلامة القبوض له لان ذلك دءوى منه فكان المقبوض مشتركا بينهما لأنه جزء من دين كان مشتركا بينهما وهو نظير المودع في مال مشترك اذا ادعي أنه رد على أحد الشريكين نصيبه يقبل قوله في براءته عن الضمان ولا يقبل قوله في سلامة الباقي للآخر بل يكون مشتركا بينهما ولو كان للمبــد ولشريكه على رجل ألف درهم هو مقربها فغاب الغريم وادعي العبد ان شريكه قد قبضحقه وأراد أن يرجع عليه بنصفه فجحد الشريات ووكل مولى العبد بخصومة العبد في ذلك وعلى العبددين أو لادين عليه أو وكل الشريك بمض غرماء العبدفاقر الوكيل ان الشريك قد استوفى نصيبه من الغريم فاقراره باطل ولا يكون وكيلا في ذلك لانه يجر به الى نفسه مالا فأنه اذا صحافراره على الشريك سلم للعبد ما قبضه من الغريم من نصيبه وفيه منفعة لمولاه ولغرمائه فلهذا لا يكون وكيلا فيه به وقد تقدم بيان الفرق بين هــذه المسئلة وبين مسئلة الطعن ولو كان الشريك ادعى على المبد الاستيفاء فوكل المبد بالخصومة لمولاه أو بعض غرمامه فأقر الوكيل على العبد بالاستيفاء جاز اقراره عليه لانه لامنفمة للمقرفي هذا الاقرار

ا بل عليه فيه ضرر وهو كاجنبي آخر فيه واقرار الوكيل عنــد القاضي كاقرار الموكل ولو أقر العبد بذلك رجع عليه الشريك بنصف ما قبض فهذا كذلك أيضا واذا حضر الفرح وادعى أن العبد قد قبض ما قال الوكيل لم يصدق على ذلك لأن العبد أنما كان وكيلا بالخصومة مم الشريك لامع الغرماء فافراره في حق الغريم لايكون فافذا على الموكل لان مسحة اقرار الوكيل لضرورة أنه من جواب الخصم وذلك في حق خصمه دون غيره فالمذا كان لاهبد أن يرجع على الفريم بجميع دينه الا أن يكون العبد لادين عليه والوكيل هو المولى فيصدق على عبده فى ذلك لان جواز اقراره عليه الآن ليس باعتبار أنه جواب الخصم ولكن باعتبار أمملكه وفى ذلك الغريم والخصم سواء (ألا ترى ) أن قبل النوكيل لو أقر به عليه في هـذه الحالة جاز اقراره فأما في غيرهذه الحالة فصحة اقراره باعتبار التوكيل بالخصومة كما بينا ثم الفريم قد برئ من نصف حق الشريك لانه قد قبضه من العبد فلا يكون له أن يرجع به على الغريم وذلك خمسمائة ويرجع الشريك بنصف حقه على الغريم وذلكما ثنان وخمسون فما أخذواحد منهما من شي اقتسماه اثلاثا على قدر حقيهما على الفريم حتى يستوفا منه سبمائة وخمسين واذا كان لرجلين على المأذون دين ألف فادعى العبد على أحدهما أنه قد استوفى نصيبه وجمد المدعى عليه فوكل المدعى عليه مولى العبد بذلك فالتوكيل باطل وافرار المولى بهباطل سواء كان على العبيد دين أو لم يكن لان في اقراره منفعة المولى وهو براءة ذمة عبيده عن نصيبه وسلامة ماليته للمولى بذلك القدر واذا حضر الغريمالآخر فادعىما أقربه المولى على شريكه فأراد أن يأخذه بنصفه لم يكن له ذلك لان اقرار المولى به كان باطلا لان المولى لم يكن وكيلا بالخصومة في حق الشريك وكذلك لو كان الوكيل غريما للمبدد لان منفعة المولى في هـذا الاقرار أظهر من منفعة المولى لانه مخرج به موكله من مزاحمته في مالية العبد ولو كان أحد الشريكين وكل صاحبه بخصومة العبد في ذلك فادعى عند القاضي أن صاحبه قد استوفى من المبد حصته جاز ذلك عليه وعلى شريكة وسطل من الدين خسمائة لانه لا منفعة له في هذا الاقرارتم ما أخذ الشريك الوكيل من الخسمائة البافية أخذ صاحبه منه نصفه لان صحة اقراره في براءة الغريم لافي سلامة الباقي له اذ هو متهم في ذلك ولو كان الوكيل غريما للمبد ليس بينه وبين الوكيل شركة في المال الذي على العبد لم يجز افراره فيما فيه المنفعة له وهو دفع مزاحمة الموكل عن نفسه في مالية العبد واذا وجب لرجلين على عبد ألف درهم فادعى أحدهما على

صاحبه أنه قبض نصيبه من الدين فأنكر شريكه ووكل بذلك مولى العبد أو العبد أو غريما للعبد بخصومته فأقر الوكيل عند القاضى أن موكله قد قبض ما ادعاه شريكه لم يجز توكيله ولا اقراره لان العبد ان كان هو الوكيل فهو بهذا الاقرار يبرئ نفسه والمولى يبرئ به عبده والغريم يزيل به مزاحة الموكل معه في مالية العبد فلا يجوز اقرارهم بذلك (ألاترى) أنه لو جاز اقرار المولى أو الغريم بذلك كان للمدعى أن يأخذ نصف ما قبض المدعى عليه و يبرئ العبد من ذلك ولو كان المدعى هو الموكل فأقر وكيله أن المدعى عليه لم يأخذ من الدين شيأ جاز اقراره على المدعى وكان حقم،ا على العبد مجاله لانه لا منفه قلوكيل في هذا الاقرار وهو فيه كاجنبي آخر والله أعلم

### ۔ﷺ باب شرآء المأذون وبيمه ﷺ⊸

﴿ قَالَ رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾ شراء المأذون وبيمه بما يتفاين الناس فيه جائز حالا كان أو الى أجل سواء كان بيما يثمن أو مقايضة عرض بعرض أو سلما لانه منفك الحجر عنمه فيما هو تجارة وهذه كلها من عقود التجارات والتاجر يحتاج اليهاييني البيع والشراء بالحال والمؤجل والاسلام الى الغير وقبول السلم من الغير والمحاباة بما يتغابن الناس فيه من صنيع التجار عادة ومالا يقدر التاجر على التحرز عنه في كل تجارة ويحتاج اليه لاظهار المسامحة من نفسه في المعاملة وأما تصرفه عا لا يتفاين الناس فيه فجائز في قول أبي حنيفة رحمه الله ببما كان أو شراء سواء كان عليه دين أو لم يكن ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وكذلك الخلاف في المكانب والصي والممتوه يأذن له أبوه في النجارة فيتصرف بما لا يتغابن الناس فيه وطريقهما ان المحاباة الفاحشة عنزلة الهبة (ألاترى) أن من لا علك الهبة كالاب والوصى لا علك التصرف بالمحاباة الفاحشة وأنه متى حصل ذلك من المريض كان معتبرا من ثلثه كالهبة ثم هؤلاه لاعلكون الهبة فكذلك لا علكون التصرف بالمحاباة الفاحشة وهذا لانه ضد لما هو المقصود بالتجارة فالمقصود بالتجارة الاسترباح دون أثلاف المال وأنما لم ينفذ هذا العقد من الاب والوصى لدفع الضرر عن الصي فاذنهما له انما يصم لتو فرالمنفعة عليه لاللاضراربه فحاله فيما يلحق الضرر به من التصرفات بمد الإذن كما قبله وأبو حنيفة رحمه الله يقول انفكاك الحجر عنه بالاذن فى وجوه التجارات كالفكاك الحجر عنه بالعتق والبلوغ عن عقل وبعد ذلك علك التصرف

بالغبن الفاحش واليسير فكذلك بعد الاذن وهذا لان التصرف بالغبن الفاحش تجارة ذان التجارة مبادلة مال بمال وهـ ذا التصرف في جمي الحل مبادلة مال بمال (ألا نرى) أنه نجب الشفعة للشفيع في الكل بخلاف الهبة فأنه ليس تجارة وبخلاف الاب والوصى لابه لم شبت لها الولاية في النجارة في مال الصغير مطلقاً بل مقيداً بشرط الاحسن والاصلح ولا يبمد أن لا يصح التصرف من الاب والوصى ثم يصح ذلك من الصبي بـ د الاذن كالاقرار بالدين والعقد بالغبن الفاحش من صنيع التجار لأمهم لا يجددون من ذلك بدا وربما يقصدون ذلك لاستجلاب قلوب المجاهرين فيسامحون في التصرف لتحصيل مقصودهم من الربح في تصرف آخر بعد ذلك فكان هـذا والغبن اليسير سواء وبان كان يعتبر في حق المريض من الثلث لمدم الرضى به من غرمائه وورثته فذلك لا يدل على أنه لا ينفذ من المأذون كالغبن اليسير ثم أبو حنيفة في تصرف الوكيل فرق بين البيم والشراء في النبن الفاحش وفي تصرف المأذون سوى بينهما لان الوكيل يرجع على الآمر بما يلحقه من العهدة فكان الوكيل بالشراء متهما في أنه كان اشتراه لنفسه فلماظهر الغبن أراد أن لزمه الآس وهذا لا يوجد في تصرف المأذون لأنه متصرف لنفسه لا يرجع بما يلحقه من المهدة على أحد فكان البهم والشراء في حقه سواء وان كانت في يدالمآذون جارية فباعها من رجل لفلام وسلم الجارية ولم يقبض الغلام حتى ذهبت عين الجارية أو شات بدها ثم مات الفلام فالمأذون بالجارية انشاء أخذ جاريته ولا يتم الشترى ينقصانها وانشاء ضمن المشترى قيمتها يوم قبضها لان البيع قد انتقض عوت الغلام قبل التسليم لفوات القبض المستحق بالمقدفيثبت له حق الرجوع علكه الا أن المشتري للجارية عجز عن ردها كما قبض الأنها تعببت في يده فيثبت للعبد الخيار فان اختار أحدما فايس له على المشترى نقصانها لان المشترى قبضهامجكم عقد صحيح وذلك لايوجب ضمان الاوصاف والفائت وصف من غيرصنع أحد ( ألا ترى) أنه لو فات وصف من أوصافها في بد البائع قبل التسليم شبت الخيار للمشترى وأن اختار الاخذ لم يتبع البائع بشيُّ من النقصان ولا يسقط شيُّ من النمن باعتبار ذاك النقصان فكذلك أذا حدث القصان عند المشترى لازضان الاصل عج المقدالصحيح الموضعين واذا أبى أن يأخذها فقد عجز المشتري عن ردها مع تقررالسبب الموجب للردفيرد قيمتها لان القيمة تقوم مقام الدين عند تعذر رد المين وأنما يمتبر قيمتها حين دخلت في ضمائه وذلك وقت القبض فيعتبر قيمتها عند ذلك كما في المفصوبة ولو كان حدث لما ذلك بمد موت

الغلام أخذالمأذونجاريته ونقصانها لان بموت الغلام قبل التسليم بطل البيع فبقيت الجارية مقبوضة بحكم عقدفاسدوالاوصاف تضمن في القبض محكم العقد الفاسد كما لو كان العقد فاسدا من الاصلوهذا لان الفاسد ضعيف في نفسه فأعا يثبت الضمان به باعتبار القبض والاوصاف تفرد بالقبض والتناول فتفرد بضمان القبض كما في المفصوبة مخلاف الاول فهناك العقد صحيح وضمان المقبوض بما يقابله انما يكون بحكم المقد دون القبض والاوصاف لاتفرد بالمقد فلا تفرد بضمانه فان كانحدث بها عيبان أحدهما قبل هلاك الفلام والآخر بمدهلاكه فانشاء المأذون أخذها ونقصان عيها الآخروان شاءأخذقيمة الجارية يومدفهما اليه لانه يجعل في نقصان كل واحد من الثمنين كانه لاعيب سواه ولو لم يحدث ذلك ولكن قطع رجل يدها أو فنأ عينها أو وطئها بشبهة أو ولدتولدا من غير سيدها ثم هلك الغلام لم يكن للمأذون الاقيمتها يوم دفيها لانه حمدت فيها زيادة منفصلة متولدة من عقر أو ارش أو ولد وذلك في العمقد الصحيح بعد القبض فمنع فسخ العقد فيها لمهني الرباحق للشرع وقد بيناه في البيوع فلا يتغير ذلك برضا الذير ويكون حمّه في قيمتها لانه تعذر رد عينها مع بقاء السبب الوجب له فيجب قيمتها يوم دفعها وان كان ذلك بعد موت الفلام أخسذ المأذون جاريته مع هـذه الزيادات لان، وت النلام بطل المقد وكانت كالمقبوضة بحكم عقد فاسد وهي بمنزلة المفصوبة في أنها ترد بزوائدها المنفصلة والمتصلة وفي أرش المين واليد يتخير العبد ان شاء أخذ به المشترى لفوات ذلك الجزء في ضمانه وان شاء اتبع به الجاني وقد بينا في البيوع هذا التفريع في البيع اذا كان فاسدا من الاصل فهو أيضا فيما اذا فسد العقد قبل الجناية وان كانت الجارية ولدت تم هلك الفـــلام فلم يقض له بقيمة الجارية حتى هلك الولد فيةول الولد حين هلك من غير صنع أحد صار كان لم يكن بقي نقصان الولادة في الجارية فيجمل كما لو انتقصت بسيب حادث فيها من غير صنع أحد قبل هلاك الغلام فيتخير المأذون ان شاء أخــ الجارية ولا شي له غيرها وان شاء ضمن المشترى قيمتها يوم دفعها ولو كان مكان الجارية دابة لم يكن له في ذلك خيار اذا هلك الولد وأخذ الام لان الولادة تقصان في بني آدم دون الدوابوالولداذا هلك صار كان لم يكن وكان للفلام أن يأخذ الام فقط لان المشترى قادر على ردها كما قبض فان كانت ولدت ولدا فأعتقه المشترى ثم مات الغلام فعلى المشترى قيمة الجارية ولا يرد الجارية لان ملك المشترى قد تقرر في الولد والعتق منه للملك والنهي يكون متقرراً ولهذا يكون

ولاؤه له ومع سلامة الولد له لا يكون متمكنا من رد الجارية وكذلك ان مات الولد بعدالعتق قبل أن بقضي على المشترى بقيمة الجارية فأراد المأذون أخذ جاريته لم يكن له ذلك ان كان الولد ترك ولدا آخر وولاؤه للمشترى لان الولد الثاني قائم مقام الاول فان نقاء الاول بعد العتق باعتبار انولاءه للمشترى وهذا المعني موجود عند نقاء ولد الولد وهـذا لان الولاء جزء من الملك لانه أثر من آثار الملك وان لم يكن ترك ولدا آخر ولاؤه للمشترى فللعبد أن يأخذ الجارية ان شاء ولا يأخذ نقصانا لان الولد مات ولم يبق له أثر فصار كان لم يكن فان قيل فأين ذهب قولكم ان العتق أنهى للملك قلنا المنهى يكون متقررا الى ان انهى فلا يكون قائمًا بمد الانتهاء كمه قد الاجارة فاله ينتهي عضى المدة ولا يكون باقيا بمده والمانع من رد الجارية بقاء شئ من الزيادة لامشترى بعد ردها وذلك يوجد عند بقاء الولاء على الولد ولا يوجد بعد موت الولد لا الى خلفوان كان موته بعد قضاء القاضي بالقيمة على المشترى فلا سبيل للمبدعلي الجارية لان حقه تحول الى قيمتها بالقضاء ولو كان المشـترى حين قبضها قطم يدها أو وطثها وهي بكر أوثيب أو ولدت ولدا فقتاما الشـ ترى ثم مات العبد في يد البائع فان شاء المأذون أخذ الجارية ولم يضمن المشترى شيأ من ذلك وان شاء أخــذ قيمة الجارية يوم دفعها اليه لان المشترى لم يلزمه ضمان مهذه الافعال فأنها حصلت في ملك صحبح تام فكان حدوث هذه المعانى فعل المشترى كحدوثها بآفة سماوية وهناك يتخير المأذونوان أراد أخذها لم يضمن المشترى شيأ فهذا كذلك وقد بينا في البيوع ان وطء الثيب بمنزلة استيفاء جزء من المين في حكم الرد حتى لايردها بالميب بمده الا برضا البائم كما لوكانت بكرا فههنا كذلك ولوكانت بهيمة فولدت فقتل المشــترى ولدها ولم تنقصها الولادة شيأ فالمآذون بالخيار ان شاء أخذها ولم يرجع على المشترى بشيُّ من قيمة ولدها وان شاء أخذ قيمتها يوم دفعها اليه وكان ينبغي أن لا يثبت له الخياركما لو هلك الولد من غير صنع أحــد ولكنه قال المشترى استفاد همنا علك الولد البراءة عن الضمان فيمتبر ذلك في أثبات الخيار للمَّ ذون مخــ لاف مالو أعتق الولد فهلك فان هناك علمكه ما اســ تفاد البراءة عن الضمان لان اعتاقه في غير الملك باطل غير موجب للضمان عليه وقتله في غير الملك موجب للضمان عليـــه ثم الواد في حكم جزء من عينها فاتلاف ولدها كاتلاف جزء منعينها وذلك معتبر في اثبات الخيار للمآذون باعتبار أنه حابس لذلك الجزء حكما بالقتل الا أنه لا يمنع الرد اذا رضي المأذون

به لان المانع نقاء الزيادة في ملكه بعد ردها وذلك غير موجود همنا ولو كان هـذا كله من المشترى بعد ملالة الفلام فان للعبد أن يأخــذ الجاربة وعقرها وارشها وقيمة ولدها اذ قتل الولد لأنها بعد هلاك الفلام كالمقبوضة بحكم شراء فأسدوفي ايجابالعقر على الشترى الحر بوطء الشـتراة شراء فاســدا اختلاف الروأيات في العـقر وقد بيناه في البيوع ولو كانت الجارية زارت في بدنها قبل هلاك الفلام أو بمده أخذها المأذون نزيادتها اما بمد هلاك الغلام فغير مشكل لانها كالمقبوضة بحكم شراء فاسد وأما قبل هلاك الغلام فلانه لامعتبر بازيادة المتصلة في باب البيم في المنع من الرد والفسخ وقد بينا اختلاف الرواية في ذلك في البيوع حيث نص على قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله فيأن الزيادة المنصلة في المنع من الخالف كالزيادة المنفصلة وأصح الروايتين ما ذكره هنا فازيادة المتصلة تبع من كل وجه وحق المأذون في استردادها عند هلاك الفلام حق قوى فيثبت ذلك فيما هو يبع من كل وجه وكذلك في جميع هذه الوجوه لولم يمت المبد ولكن المأذون وجد به عيبا قبل القبض أو بمده فرده بحكم الحاكم أو غير حُكم أو رده بخيار رؤية فالردفي هذا والموت قبل القبض سواء لان المقد ينفسخ في الفلام بالرد بهذه الاسباب كما ينفسخ عوته قبل التسليم ولو كان المأذون اشترط الخيار ثلاثة أبام في الغلام الذي اشتراه فقبضه ودنع الجارية فذهب عينهاعند المشترى من فعله أو فعل غيره أو من غير فعل أحد أو وطنها هو أو غيره أوولدت ولدا ثم ال المأذوزرد الغلام مخياره فانه يأخذ الجارية وولدها وعقرها ونصف قيمهتا ان كانت عينها ذمبت عندالمشترى من فعله أو منغير فعل أحد وان ذهبت من فعل غير المشترى أخذها ونصف قيمتها ان شاء من الجاني وان شاء من المشترى ورجع به المشترى على الجاني لان اشتراطه الخيار فيما اشترى اشتراط فيما باع وخياره فيما باع خيار البائع والمقبوض يتبع فيه خيار البائع ويكوز مضمونا بالقيمة عنزلة المغصوب والمشترى شراء فاسدا فلهذاكان الحكم فبهامده الصفة وكدلك او قتلها غير الشترى وقد ازدادت قيمتها في بد الشترى فللها ذوذان يضمن المشترى قيمتها يوم قبضها حالة ان شاء ويرجع المشترى على القاتل بقيمتها يوم قتلهاعلى عاقلته في ثلاث سنين وان شاء المأذون رجع على عاقلة القاتل بقيمتها في ثلاث سنين وهي عنزلة المفصوبة ههنا دون المشـتراة شراء فاسدا يملكها المشترى بالقبض ومع خيار الشرط البائم لا علكما بالقبض بل هي باقية على ملك بائمها مضمونة في بدالبائع كالمفصوبة ثم ان

اختار المأذون تضمين المسترى يملكها بالضمان فجاية القاتل حصات على ملكه فكان له أن يرجع على عاقلته بقيمتها في ثلاث سنين ويتصدق بالفضل لان هذا ربح حصل لاعلى ملكه فالمها ما كانت مملوكة له عند القتل وسواء في جميع ذلك ان كان ما وصفنا قبل أن بختار المأذون نقض البيم أو بعــده لانها مضمونة ينفسها مملوكة لبائمها في الوجهين جيما ( ألا ترى ) أن المشترى لو أعتق الغلام الذي باع أو أعتق الجارية التي اشترى لم يجزعته مادام خيار المأذون باقيا لان خيار المأذون فيما باع خيار البائع فيمنع دخولها في ملك المشرى وخياره فيما اشترى خيار المشترى فيكون خارجا من ملك البائع واو قبض لكون البيع مطلقافى جانبه فلهذا لا ينفذ عتقه فى واحد منهما واذا باع الأذون جارية لرجل بفلام نقبضالرجل الجارية ولم يدفع الفلام حتى هلك في مده ثمأعتق المشترى الجارية فعتقه جائز لان مهلاك الجارية فسدالمقد في الجارية ولو كان المقد فاسدا فيها في الانتداء ملكها المشترى بالقبض وينفهذ عتقه فيها فكذلك اذا فسد العقد فيها بملاك الغلام يتي ملك المشترى لبقاء قبضه فينفذ عتقه ويضمن قيمتها يوم قبضها وكذلك لو قتاما الشـترى أو قتاما أجنى ضمن المشترى قيمتها يوم قبضها ولا سبيل اللهَ ذون على القاتل الاجنبي لان قتله صادف ملك المشترى لاملك المأذون مخلاف المشتراة بشرط الخيار للبائع لم يرجع المسترى بالقيمة على عاقلة المشــترى لانه قبل ملكه ولو كان الشَّرى لم يقبض الجارية من المأذون حتى أعتقها فان كان أعتقها قبل موت الفلام جاز عتقه لانها مملوكة له بنفس المقد الصحيح وان أعتقها بمد موته فمتقها باطل لفساد المقدفيها بموت الغلام والمشتراة شراء فاسدا لا تبكون مملوكة قبسل القبض للمشسترى ولو قبض الجارية ولم يدفع الفيلام حتى حيدث به عيب فرده المأذون على المشرى بعيب بحكم أو بفيير حكم ثم أعتق المشترى الجاربة فعتقه باطـل وكذلك لو رده بخيــار الرؤية أو رده بالعيب بـــد القبض بحكم أو رده بالاقالة لان في هذه الوجوه كالماالمقد انفسخ فيهما جميعا اما من الاصل أو في الجارية سواء كان بحكم أو بنسير خكم فعادت هي الى ملك المأذون وان كانت في يد المشرى فلهذا لا ينفذ عتقه فيها بخلاف ما اذا هلك الفلاملان هناك المقد في الجارية قد فسد ولم ينتقض بغير نقض (ألا ترى)أن في الابتداء لو اشتراها بقيمة العبد الهالك كان العقد فاسدا فيها ويملكها المشترى بالقبض حتى ينفذ عتقه فيها مالم ينتقض البيم بينهما فكذلك اذا مات العبد بقيت هي مملوكة للمشترى مع فساد العقد فيها فتعتق باعتاق الشترى اياهاوالله أعلم

### - ﷺ باب هبة المأذون عن ما باعه کام

(قال رحمه الله) واذا باع المأذون جارية ودفعها ثم وهب الثمن للمشترى أو بعضه قبل القبض أو بمده أو حط عنه فذلك باطل لان الاسـ قاط بنــير عوض تبرع كالنمليك بنير عوض وهو منفك الحجر في التجارات دون التبرعات فان كان وهب يعض الثمن أوحطه قبل القبض أو بعده بديب طمل به المشترى فهو جائز لان الحط بسبب العيب من صنيم التجار ثم هو مقابلة هذا الاسقاط ءوض وهو اسقاط حق المشترى في الرد وهذا اسقاط بحصة الجزء الفائت من التمن وعجزه عن تسليم ذلك الجزء يسقط حقه فى عوضه فكان هذا اسقاطابه وضولو حطوا عنه جميم الثمن أو وهبه لم يجز لانا نتيقن أن جميم التمن لم يكن عقابلة الجزء الفائت فكان اسقاطا بغير عوض ممحط جميع الثمن لايلتحق باصل العقدو لكنه برمبتدأ وحط بمض الثمن يلتحق بالمقد ويصير كانه عقد بما بتي فيصح من المأذون اذا كان مفيداولو اشترى المأذون جارية وقبضها ثم وهب البائع الثمن للمبد فهوجا تزلانه تبرع على العبد والمتبرع من أهل التبرع والعبد من أهل التبرع عليه وكذلك لو وهبه للمولى وقبله كان بمنزلة هبته للمبد كان عليـه دين أو لم يكن لان المولى يخلف العبـد في كسبه خــلافة الوارث المورث وهبة صاحب الدين دينه للوارث بمد موت المورث عنزلة هبته من المورث سواء كان على المورث دمن أو لم يكن فكذلك المولى همنا وان لم يقبلها المولى في هذا الوجه ولم يقبلها العبد فى الوجه الاول كانت الهبة باطلة والمال على العبد بحاله لان رد الهبة امتناع عن النملك لازالة الملك الثابت له وهذا الامتناع صحيح من المولى والعبد جميعًا نخلاف هبة شي من أكسابه ابتداء فان وهب البائع النمن للمبد أو لمولاه قبل أن يقبضه ثم وجد العبد بالجارية عيبا لم يكن له أن يردها لأنه لو ردها ردها بنير شي والمقصود بالرد سلامة الثمن له وقد سلم له ذلك بطريق المبة فلا يستوجب عند الرد شيأ آخر وهذا استحسان وفي القياس وهو قول زفر رحمه الله برده عنمل ذلك الثمن وقد بينا نظير هذا في كتاب الرهن واذا ثبت أنه يردهابنير شيُّ يتمذر الرد لان اخراج المين عن ملكه لا يصبح من العبد بغير عوض وكذلك هذافي كل ثمن كان بنير عينه وان كان الثمن عرضا بمينه فوهب المأذون العرض للمشترى قبل أن يقبضه فقبضه المشترى فالهبة جائزة لان هبة المعقود عليه قبل القبض فسخ للعقد لما فيه من يفويت القبض المستحق بالعقد والمأذون يملك الاقالة اذا ساعده صاحبه عليها بخلاف بيع المبيع

قبل القبض لان البيع اسم خاص لمبادلة مال بمالوالفسخ ليس بتمليك ولفظ الهبة فيه توسم قد يكون بمنى التمليك وقد يكون بمنى الاسقاط فيمكن أن يجعل مجازا عن الفسخ اذا تعدر تصحيحه بطريق التمليك فان لم يقبل الشترى الهبة فالهبة باطلة لان أحد المتعاقدين لايفرد بالفسخ بعد لزوم العقد وان كان المشــترى وهب الجارية قبل أن يقبضها العبد فقبلها العبد جاز سواء كان على العبد دين أولم يكن وكان ذلك فسخا للعقد وان وهمها للمولى فان لم يكن على العبد دين فهذا نقض صحيح أيضا لان كسب العبد خالص ملك المولى وهو يتمكن من التصرف فيه بطريق النقض كما تمكن من التصرف فيه بطريق الاعجاب وان كان على العبد دين فقبلها المولى وقبضها فهذا ليس بنقض للبيع لان المولى لايملك أنشاء التصرف في كسب عبده المديون فلا يملك نقض بيمه أيضا ولكن هذه هبة صحيحة من المولى وهو بناء على أصـل محمد رحمه الله فاما عند أبي يوسف رحمه الله فلا يصح وقد بينا المسئلة في البيوع أن النصر فات التي لا تهم الا بالقيض عند أبي يوسف لا تصح في المبيع قبل القبض وعنه لا محمد تصح باعتبار أنه تسليط على القبض والقابض نائب عن المشترى وهو أنما ينفذ تصرفه بمدقبضه ولو تقابضا ثم وهب العبد العرض من المشترى فقبله فالهبة باطلة لآن هبة المعقود عليه بمد القبض لا تكون فسخافان كونه فسخا باعتبار مافيه من تفويت القبض المستحق بالمقد وذلك لابوجد بمد القبض فكان هذا ابراء مبتدأ فلا يصح من المأذون ولو وهب المشتري الجارية للمأذون أو لمولاه جازت الهبة على سبيل البر المبتدأ فان وجد المأذون بالعرض عيبا ولا دين عليه فليس له أن رده بالعيب لأنه لو رده بالعيب رده بغير شي فالجاربة التي هي عوض المرض قد عادت بعيماالي ما كانت سواء كانت الهبة من العبد أو من المولى لان كسب العبد خالص حق المولى في هذه الحالةوان كان عليه دنوقد وهب المشترى الجارية للعبد فكذلك لان الجارية عادت كما كانت قبــل العقد فلو رد العرض رده بغير شئ وان كان قد وهبها لمولاه فله أن رد العرض بالعيب ويضمنه قيمة الجارية يوم قبضها لان المولى من كسب عبده المدمون كالاجنى ولو وهبها المشترى لاجنى كان للعبد أن يرد العرض بالعيب وعند الرد يجبعلى بائم المرض رد الجارية وقد تمذر ردها عليه فيفرم قيمتها يوم قبضهاولو باع المأذون جارية بمرض بمينه وتقابضا فحدث في الجارية عيب عند المشترى من غير فعل أحد أو من ومل المسترى أو من فعل أجنبي أو ولدت ولدا أو وطئت وهي بكرا وثيب ثم وهبها

المشترى للعبدأو لمولاه وعليه دين أو لادين عليه ثم وجد المأذون بالعرض عيبا رده وضمنه قيمتها في جميع ذلك لان ماهو موجب الرد لم يسلم له ههنا قبسل الرد (ألا ترى ) أنه لو لم مب الجارية حتى رد العرض عليه بالعيبكان له أن يرجع بقيمة الجارية ولا يسترد الجارية اما للزيادة المنفصلة في بد مشتريها أو لحدوث العيب فيها فاذا كان حقه همنا في اسـتزداد قيمة الجارية لايبطل بعود الجارية بالهبة ولا يتعذر عليه ردالعرض بالعيب ولواشترى المآذون جارية من رجل بغلام قيمته ألف درهم وبالف درهم وتقابضا ثموهب البائم بالالف والغلام الفلام للمأذون وسلمها اليه ثم وجد المأذون بالجاربة عيبا ليس له أن يردها لان نصفها عقابلة الفلام وقد عاد اليه الفلام بمينه بالهبة فلو رد ذلك النصف مرده بغير شيء فاذا تمذر الرد في النصف الاول تمذر فى النصف الثاني لما فيه من الضررعلي البائم بتبعيض الملك عليه والمشترى لا يملك ذلك بالرد بالميب وكذلك لو كانت الهبة للمولى ولا دين على المبد وان كان عليه دين والهبة للمولى كان له أن يرد الجارية بالعيب ويأخذ من البائم أاف درهم وقيمة الفلاملان الهبة من الولى في هذه الحالة كالهبة من أجنبي آخر فان تصرف المبدكان لفرما ته دون مولاه ان أُخذ ذلك ثمَّ أبرأه الفرماء من الدين أو وهبوه له أو للمولى أو ورثة المولى من الغريم لم يرد على البائم شيأ مما أخذ منه لان بما اعترض من السبب لايتبين أن الاخــ لم يكن بحق وان قيمة الفلام مع الالف لم تكن واجبة له يومئذ والعارض من السبب لايؤثر فيما انتهى حكمه بالاستيفاء والله تعالى أعلم بالصواب

#### مركز باب الاقالة كلام

(قال رحمه الله) المأذون في اقالة البيع كالحر لانه فسخ أو بيع مبتدأ في حق غيرها والمأذون بملك كل واحد منهما فان اشترى المأذون جارية فزادت في يده حتى صار النمن أقل من قيمتها بما لابتغابن الناس في مشله ثم أقاله البيع فيها فهو جائز في قول أبي حنيفة رحمه الله ولا بجوز في قول أبي بوسف ومجمد رحمهما الله وهو بناء على ما نقدم ان المأذون اذا باع شيأ من كسبه أو اشترى شيأ مما لابتغابن الناس في مثله فعلى قول أبي حنيفة لما كان بملك ابتداء التصرف بهذه الصفة لحق المولى أو للفرماء فكذلك الاقالة وعندهما لايماك ابتداء التصرف بهذه الصفة لحق المولى أو للفرماء فكذلك لايملك الاقالة في حق غير المتعاقدين بمنزلة

البيع المبتدأ والاقالة من المأذون بعد الحجر المولى عليه باطلة لانه لاعلك ابتداء البيع والشراء بمدالحجر واذا باع المأذون شيأ أو اشترى ثم ان الولى أقال البيم فيه فان كان المأذون لادن عليه يومئذ فما صنع المولي من ذلك على عبده فهو جائز لان الكسب خالص حقه والمأذون في حكم العقد كان متصرفا له فتصح الاقالة منه وان كان عليه دين يومثــ فهو باطل لان المولي في كسبه كاجنبي آخر وانما يعتبر قيام الدين عليه عند الاقالة لاعند ابتـداء التصرف لان الاقالة بمنزلة البيم الجديد فاذا كان الدين عليه قاعًا عند الاقالة لا يصح من المولى هذا التصرف كما لا يصح ابتداء البيم واذا لم يكن الدين قائما يومئذ صح منه لمصادفته محله فان كان عليه دين عند الاقالة فقضى المولى الدين أو أبرأ الغرماء العبد من دينهم قبل أن بفسخ القاضي الاقالة صحت الاقالة بمنزلة ما لو باع شيأ من كسبه ثم سقط دينه بهذا الطريق وان فسخ القاضي الاقالة تم أبرأه الفرماء من الدين فالفسخ ماض لان السبب الموجب لفسيخ الاقالة وهو حق الفرماء كان قاءًا حين قضى القاضى به فلا يبطل ذلك الفسخ بسقوط الدين بمده كما اذا زال الميب بمد مافضي القاضي بالفسخ واذا باع عرضا ثمن وتقابضا ثم تقايلا والمرض باق والنمن هالك قبل الاقالة أو بمدها فالاقالة ماضية وان كان الثمن بافيا والمرض هالكا قبل الاقالة أو بمدها فالاقالة باطلة وهذه فصول قد بيناها في البيوع في بيم العرض بالثمن وفي بيع العرض بالعرض وفي السلم وفي ببع النقود بعضها ببعض وما فيها من الفروق وقد استقصينا في بيانها في البيوع فاذا باع المأذون جارية بالفوتقابضا ثم قطع المشترى بدها أو وطئها أو ذهبت عينها من غير فعل أحــد ثم تقايلا البيـم ولا يعلم المبد بذلك فهو بالخيار ان شاء أخذها وان شاء ردها لانه انما رضي بالاقالة على أن تمود اليه كما خرجت من مده وقد خرجت من يده غير مميية والآن تمود اليه معيبة فلا يتم رضاه بها فلهذا كان له الخيار وحال البائم عندالاقالة كحال المشترى عندالعمد ولوحدث بالمبيم عيب بعد العقدوقبل القبض يخير المشترى فهذا مثله وانما الاشكال اذا وطثها وهي ثيبٍفان من!شــترى جارية ثيبا ثم علم ان البائم كان وطنها قبل العقد لم يكن له أن يردها بذلك وهمنا قال للعبد أن يردها اذا علم أن المشترى كان وطثها قبل الاقالة وهذا لان الوطء في المشتراة بمنزلة التعبيب والمستوفى بالوطء في حكم جزء من العين ولهذا لو وجد المشترى بها عيبا بعد الوطء لم يكن له أن يردها الا برضا البائع فكذلك وظء المشترى اياها في حكم الاقلة بمنزلة التعييب فلهذا يخير

الدبد وهذا لانه لايرضى بأن يطأها الشترى زمانا ثم يقيل المقد فيها بجميع التمن بخلاف البيع المبتدأ فالمشترى هناك يرغب فيها بالثمن المسمى في العقد أن كان يعلم أن البائع وطنها قبل المقد ولو كان الواطئ أو القاطع أجنبيا فوجب عليه المقر أو الارش ثم تقايلا البيع والمبد يعلم بذلك أو لايعلم فالاقالة باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله صحيحة في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو بناء على مايينا في كتاب الصلح أن الاقالة عنــد أبي حنيفة فسخ في حق المتعاقدين فاذا لم يمكن تصحيحه فسخا كان باطلا وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة قبل القبض كذاك وبعد القبض بمنزلة البيموفي تول أبي يوسف الاقالة بمنزلة البيم في المستقبل الا أذا تمذر جملها بيما فحينئذ بجمل فسخا وذلك في المنتول قبل القبض وعند محمد الاقالة بالثمن الاول أو أقل منه تكون فسخا فأما بأكثر من الثمن الاول أو مجنس آخر غير الثمن الاول تكون بيما ،ستقبلا والنمن الاول انما يكون فسخا اذاكان المحل قابلا للفسيخ فأما اذا لم يكن قابلا لذلك كان بيمامبتدأ ووجوه هذهالاقاويل بيناهافي كتناب الصلح والآن تقول المقر والارش زيادة منفصلة وهي تمنع الفسخ حقا للشرع فلا تصح الاقالة بمدها عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف الاقالة بمنزلة البيع المستقبل وعند محمد كذلك عنــد تمذر الفسخ فجوز الاقالة ههنا بطريق البيع المستقبل ولو اشترى المأذونجارية بألف درهم وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع التمن للعبد ثم تقايلا فالاقالة باطلة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمها الله لان عند أبي حنيفة الاقالة فسخ ولا يمكن تصحيحها ههنا فسخافانه بالفسخ بردها بغير شيء وعند محمد كذلك لان المحل قابل للفسخ ( ألا ترى ) أنه لو لم سهب الثمن منه كان الفسخ صحيحا وان كان المشترى حراكان الفسخ صحيحا فعرفنا ان المحل قابل للفسخ والاقالة بالثمن الاول فلوصحت كان فسخابغير شيء والعبد ليس من أهل رد الجارية بغير شيء وعند أبي يوسف الاقالة بمنزلة البيع المستقبل فكانه باعها ابتداء من البائم بالف وذلك صحيح فيأخذ العبد الالف من البائم وبدفع اليه الجارية ولو أقاله البيع بمائه دينار أوبجارية أخرى أو بالني درهم كانت الاقالة باطلة في قياس قول أبي حنيفة ومحمد لأنها فسخ عنده وما سمى فيها من الثمن باطل فلو ردها ردها بغير شيء وعند أبي يوسف ومحمد هذا جائز أما عند أبي يوسف فهذا غير مشكل وعند مجمد الاقالة بأكثر من الثمن الاول أو بجنس غير جنس التمن الاول تكون بيما مبتدأ فكأنه باعها بتداء بما سمى من النمن فيكون صحيحا ولو كان المأذون لم يقبض

الجارية حتى وهب البائم عنها ثم تقايلا فالاقالة باطلة عندهم جميما لان قبل القبض لاعكن تصحيحها بيما فيكمون فسخا فلو صححناها اكمان مخرجا اياها من ملكه بفمير عوض وكذلك لو أقاله بثمن آخر في هذه الحالة فان بيع المبيع قبل القبض لا يجوز بخلاف جنس الثمن الاول ولا بأكثر من الثمن الاول فكان الجواب في الفصول سواء ولو لم يتقايلا البيم ولكنه رأى بالجارية عيبا قبل أن يقبضها فلم يرض بها أو لم يكن رآها فلما رآهالم يرض بها فنقض البيم وقد كان البائم وهب له الثمن فقبضه بطل لان الرد بخيار الرؤية فسخ من كل وجه وكذلك الرد بالميب قبل القبض فيكون في الرد اخراجها من ملكه بغير عوض والمأذون لا يملك ذلك ولو كانحيناشتراهااشترط فيها الخيار ثلاثة أيام ثم وهبله البائع الثمن ثم ردها بالخيارفرده جائز في قول أبي حنيفة وفي قولهما ليس له أن يردها بناء على ما بينا في البيوع ان خيار المشترى عنده يمنع دخول المبيع في ملكه فهو بهذا الرد لايخرج المين عن ملكه بغير عوض ولكنه يمتنع من تملكه وهو صحيح من العبد كالامتناع من قبول الهبــة وعندهما السلمة دخلت في ملك المشـترى فهذا الرد اخراج لها من ملكه بغـير عوض والمكاتب فى جميع ماوصفنا كَالْمَاذُونَ لَانَهُ لِيسَ مِن أَهُلُ التَّبْرِعُ بِكُسِبُهُ كَالْمَاذُونَ بِلَ أُولِي فَانَ الْمُكَاتِ لَا يُسْبَرِعُ بَاذُنْ المولى ومن المأذون يصح ذلك أن لم يكن عليه دين ولو باع المأذون جارية من رجل بألف درهم وتقابضاتم تقايلا فلم يقبض العبـد الجارية حتى قطع رجل بدها أو وطثهافنقصهاالوطء كان العبد بالخيار للتغيير الحاصل فيها بعد الاقالة قبل الرد ولو اختار أخذها اتبع الواطئ أو الجاني بالعةر أو الارش لانها عادت الى ملكه فقمل الواطئ أو الجاني حصـل في ملكه فيكون العقر والارش له أوان نقض الاقالة فالعقر والارش للمشترى لانها تعود الى ملك المشترى على ماكانت قبل الاقالة وصار الحال بعد الاقالة قبل الرد همنا كالجانى بعد الشراء قبل القبضوالمبيعة اذاوطئت بالشبهة ونقصها الوطءأو جني عليهاقبل القبض يخير المشترى ان شا. أخذها وانبع الجانىأوالواطئ بالعقر والارش وان شاء نقض البيعوالعقر والارش للبائم فكذلك بعد الاقالة ولو كان مكان الالف عرضا بعينــ كان العبد بالخيار ان شاء أخذ الجارية من المشترى واتبع الجانى أوالواطئ بالارش والمقر وان شاء أخذ قيمة الجارية من المشترى يوم قبضها وسلم له الجارية وأرشها وعقرها للمشترى لان الاقالةهم الانبطل وان أبي أن يأخذ الجارية بمنزلة مالو هلكت فان في بيع المقايضة هلاك أحد العوضين كما لايمنع

بقاء الاقالة لايمنع ابتداء الاقالة بخلاف ايتداء البيع واذا بقيت الاقالة وقدتمذر على المشترى رد عين الجارية للتغيير الحاصل فيها في ضمانه فعليه قيمتها نوم قبضها وكذلك لو كان قبلها الجاني كان العبد بالخيار ان شاء البع عاقلة الجاني بقيمتها لأن جنايته حصلت على ملكه وان شاء اتبع الشترى بقيمتها حالة لان الاقالة لم تبطل وقد تمذر على المشترى ردها فيلزمه رد قيمتها وهذه القيمة ضمان العقدفتكون حالة في ماله ثم يرجع المشترى على عاقلة الجاني بقيمتها في ثلاث سنين لانها عادت الي أصل ملكه وكذلك لو ماتت الجارية بعد الاقالة كان للعبد أن يأخذ من المشترى قيمتها لما بينا أن هلاك الجارية لا يمنع بقاء الاقالة كما لا يمنع ابتداء الاقالة فعليه رد قيمتها ولو كان حــدث بها عيب من فعل المشترى بعــد الاقالة بخير العبد فان شاء ضمنه قيمتها يوم قبضها منه لانه تمذر عليه رد عينها كما قبضها وان شاء أخذ الجارية ورجم على المشرى منقصان الميب لان الجارية بعد الاقلة مضمونة بنفسها حتى لو هلكت يجب ضهان قيمتها فتكون كالمفصوبة فيضمن المشترى نقصان الميب بخلاف المبيعة قبسل القبض فانها مضمونة بالنمن فلا يكون للمشدَّترى أن يتبع البائع بنقصان العيب من القيمة اذا أراد أخذهاولكن يسقط حصة ذلك من الثمن لان التعييب حصل بقول البائم والاوصاف بالتناول تصير مقصودة ولوكان العيب أحدثه فيها المشترى قبل الاقالة ثم تقايلا ثم علم العبد بالعيب تخير لمكان التنيير فان شاء ضمن المشترى قيمتها نوم قبضها لأنه تدذر عليه ردها كما قبضها وانشاء أخذها ميبة ولا شئ له غير ذلك لان فعل الشهرى حصل في ملك صحيح له وذلك غير موجب للضمان عليه فهو وما لو تعيبت بغير فعله سواء مخلاف الاول ففعل المشــترى هناك لافي ملك غيره لانها بالاقالة عادت الى العبد وهي مضمونة في يد المشـــتري ينفسها على ماقررنا ولو كان العيب أحدثه فيها رجل أجنبي قبل الاقالة ثم نقايلا فالاقالة جائزة ولا سبيل للمبد على الجارية ولكنه يأخــذ من المشرى قيمتها يوم قبضها لانه بحــدوث الزيادة المنفصلة فيها تعذر الفسخ فكأنها ماتت وموتها قبل الافالة لاعنع صحة الاقالة ويكون حق المبد في قيمتها يوم قبضها لتعذر ردالمين في قيام السبب الموجب، للرد ولو ياع العبد أبريق فضة فيه مائة درهم بمشرة دنانير وتقابضا ثم تقايلا وافترقا قبل القبض فالاقالة منتقضة لان المبد في حكم الاقالة كالحر وقد بينا في الصرف أن الاقالة بمنزلة المـقد الجديد في حكم استحقاق القبض في المجلس لأن ذلك منحقوق الشرع والرد بعد القبض بنير قضاء بمنزلة

الاقالة في ذلك بخـ لاف الرد بالميب فان فسخ من الاصل فـ لا يبطل برك التقابض في مجاس الرد واو باع الأذون جارية من رجل بجارية قيمة كل واحدة منهما ألف وتقايضا ثم نقلايلا ولم يتقابضا حتى ولدت كل واحدة منهما ولدا قيمته مثل قيمة أمه فلهما أن تتقابضا الجاريتين وولديهما لان كل واحدة منهما عادت بالاقالة الى ملك من خرجت من ملكه بالمقد ثم ولدت على ملكه فيكون له أن يأخذها معولدها كالمبيمة اذا ولدت قبل القبض فان لم يتقابضًا حتى ماتت الامهات وأرادا أخذ الولدين فان كان واحد منهما يأخذ الولدالذي في يد صاحبه مع نصف قيمة أمه لان كل واحدة منهما حين ولدت فالاخرى تنقسم على قيمتها وقيمة ولدها وقيمتهما سواء فانقسمت نصفين وقد هلكت الامتان فكان لكلواحد منهما أن يآخـذ من صاحبه الولد الذي في يده مع نصف قيمة أمـه اعتبارا للبعض بالكل وان كانت قيمة كل واحد من الولدين خمسائة والمسئلة بحالها كان ا كمل واحد منهما أن يأخــذ الولد الذي في يد صاحبه ويرجع على صاحبه بثلث قيمة الام التي هلكت في يده لان انقسام كل واحد منهما على الام وعلى الولد باعتبار القيمة فيكون أثلاثا فبمد هلاك الامتين انما "سبقي الاقالة فيما هو حصة الولدمن كل واحدة منهما وحصة ولد هذه من الاخرى الثلث فعرفًا أن بقاء الاقالة في الشاك الاخرى فيرجم بثلث قيمتها فأما في المثيها فقد بطلت الاقالة بهلاك الموضين جميما بخــلاف الاول فالانقسام هناك نصفان لاستواء القيمتين فبقي كل واحد من الولدين ببقاءالاقالة في نصف الام الاخرى حصة هذا الولد فيها فلهذا كازالرجوع بنصف القيمة ولو هلك الولد وبقيت الامتان أخــذ كل واحــد منهما الجارية التي في يد صاحبه ولم يتبعه بشيء من قيمة الولد لان الولد حدث من غير صنع أحــد ومات كذلك فصار كان لم يكن ولو هلكت الامتان وأخذا الولدين فان الذي في يده الولد الحي يدفعه الى صاحبه فيأخذ منه ثلث قيمة الام التي هلكت في بد الآخر لان بقاء الاقالة باء ببارالولد الحيوانما يبقى فيما يخصه من الجارية الاخرى وحصة ثلث الجارية الاخرىفلهذا رجع بثلث قيمتها وفيها سوى ذلك بطلت الاقالة كالها بهلاك الموضين قبل الرد والله أعلم

-ه﴿ باب تأخير العبد المأذون الدين ۗ ا

( قال رحمه الله ) واذا وجب للعبد المأذون على رجل ألف درهم من نمن مبيع أو غصب

أو غير ذلك فأخره العبد عنــ ه سنة فهو جائز لان التأجيــ ل من صنيع التجار وهو منفك الحجر عنــه فيما هو من صنيع التجار وهذا لان التأجيل لا يسقط الدين وانما يؤخر المطالبة ولو ترك المطالبةزمانا من غير تأجيل لم يكن به متبرعا عليه بشيء من الدين فكذلك اذا أجله سنةواو صالحة على أن أخر ثمن بعضه وحط عنه بعضه كان الحط باطلا والتأخير جائز ااعتبارا للبعض بالكل ولو كان الدين الواجب له قرضا اقترضه فتأجيـله غـير لازم كما في الحر وقد بيناه في كتابالصرف ولو وجب للمآذون ولرجل على رجل ألف درهم وهما فيه شريكان فأخر الدبـ د نصيبه منه فالتأخير باطل في قول أبي حنيفة رحمه الله وهو جائز في قول أبي يوسيف ومحمد رحمهما الله وقد بينا المسئلة في الحرين في كتاب الصلح فكذلك في العبد مع الحر وبينا انعلي قولهما الذي لم يؤخر الدين يأخذ حصته فيكمون له خاصة فاذا حل الاجل كان العبد بالخيارانشاء أخذمن شريكه نصف ماأخذ لان المقبوض كاندمنا مشتركا بينهما وبالتآجيل لم تبطل الشركة فان قسمة الدين قبل القبض لأتجوز الا أن الاجل كان مانعا من مشاركة القابض فاذا ارتفع هذا المانع كان لهأن يشاركه في المقبوض ثم يتبعان الغريم بالباق وان شاء سلم له القبـوض واختار اتباع الذريم بنصيبـه في الدين ولو اقتضى العبد شيأ قبل حل الاجل كان لشريكه أن يأخذ منه نصفه لان الاجل سقط فيما افتضاه العبد فكانه لم يكن ولان القبوض من دين مشترك ولامانع للشريك من مشاركته في المقبوض لان نصيبه من الدين حال وكدلك أن كان الدين كله مؤجلا فقبض أحدهما شيأ منه قبل حله كان الآخر أن يشاركه فيه لان الاجلحق المطاوب فهو في مقدار ما أوفي قبل حله أسقط حقه من الاجل فسقط ذلك في حق الشريكين جيما والحكم في هذا الحر عنزلة ما لو كان الدين كله حالا فللذي لم يقبض أن يشارك القابض في القبوض واوكان الدبن حالا فأجله العبد سنة ثم قبض ااشريك حصنه ثم أبطل الفريم الاجل الذي أجله العبد يرضى منه قبل مضيه فقد بطل الاجل لانه حق الغريم وقد أسقطه ولكن لاسبيل للعبد على ما قبض شريكه في قول أبي حنيفة ومحمد حتى يحل الاجل لانه تبت بالتأجيل حكمان أحدهما سقوط حقه عن مشاركة القابض في المقبوض قبل حل الاجل والآخر سقوط حقه عن مطالبة المدنون قبل حل الاجل فاسقاط النريم الاجل عامل في حقه وليس بعامل في حق القابض اذ لا ولاية له عليه فيجمل الاجل في حقه كالقائم وهو نظير الدين المؤجــل اذا كان به كـفيل فأسقط الاصيل

الاجـل بقي الاجل في حق الكفيـل فاذا حل الاجل شاركه في المقبوض ان شاء وان لم ينقص الاجل ولكن الغريممات فحلءليه شارك العبد شريكه فيماقبض لان أتقاض الاجل بالموت تابت حكما فيظهر في حق مطالبة الغرىم وحق مشاركة القابض في القبوض بخلاف الاول فأنه كان عن قصد من الغريم وهذا مخلاف مسئلة الكفيل فأن الاصيل اذا مات بقي الاجل في حق الكفيل لان هناك الاجل في حق كل واحد منهما ثابت مقصود والغريم بالموت قد استننى عن الاجـل والكفيل محتاج اليه فبقى الاجـل فى حقه فأما همنا فالاجل في حق الغريم خاصة فأما مشاركه القابض في المقبوض فلا أجل فيهمقصودا لانذلك عين والمين لاتقبل الاجـل واتما كان ذلك بناء على قيام المانم في حق الذي أجله ولم يبق المانم بمد موت الفريم حقيقة وحكما فأما بمد اسقاط الاجل من الغريم قصدا فالمانع كالقائم في حق الشريك حكمًا فمن هــذا الوجــه يقع الفرق ولو لم يمت ولكنهما تناقضا الاجــل ثم قبض الشريك حقه كان للعبد أن يشاركه لأنهما حين تناقضا لم يكن في هــذا الاجل حق سوى الغريم فصحت مناقضته مطلقا فصار الدين حالا فاذا قبض الآخر نصيبه بعدذلك كان له أن يشاركه مخلاف الاول فهناك حين تناقضا كان حق الشريك ثابتا في ذلك الاجل من حيث تأخر رجوع الشريك عليه في المقبوض فلا يعمل انتقضاضه فيحقه ﴿يُوضِحه أَن هناكُ حين قبض مع قيام الاجل لم يثبت للشريك حق المشاركة في القبوض الا بعد حل الاجل فلو ثبت بعد ذلك أنما يثبت يتصرف الفرح وتصرفه في حق الفير لايكون صحيحا وهمنا حين قبض بعد مناقضة الاجل حق الشريك ثابت في المشاركة ومناقضة الاجل لم يكن تصرفا منه ف حق الغير فكان صحيحاولو كان المال حالا فقبض الشريك حقه ثم ان العبد أخر الغرمحقه وهويدلم بقبضه أو لا يدلم فتأخيره جائز عندهما ولا سبيل له على ما قبض شريكه حتى يحل الاجللان كون نصيبه مؤجلا مانع له من الرجوع على شريكه في القبوض قبل حل الاجل ولوكان هذا المانم قاعًا عند القبض لم يكن له أن يشاركه فكذلك اذا ثبت هذا المانع بالتأجيل بمد قبضه ولان نصيبه في حصة الغريم على حاله ( ألا ترى) أنه لو سلم للقابض ما قبض واختار الباع الغريم كان له ذلك فاذا صح تأجيله في نصيبه لم يكن له أن يشارك صاحبه في المقبوض حتى يحل الاجل فاذا حل أخذ منه نصف ما قبض انشاء \* فان قبل لماذا لم يجعل تصرفه في نصيبه من حيث التأجيل مسقطا حقه في مشاركة القابض، قلنا لانه لامنافاة بين تأجيله في نصيبه وبين سُوت حقه في المشاركة في المقبوض بعد حل الاجل وهذا لان حق المشاركة باعتبار الشركة في أصل الدين ويتأجيله لا ينعدم ذلك ولو كان مالهما الى سنة فقبض الشريك عاجلا أنم ان العبد أخر حقه للغريم سنة أخري وهو يعلم بقبضه أو لا يعلم فتأخيره جائز عنــدهما ولاسديل له على ما قبض شريكه حتى عضى السنتان جيما لان الزيادة في الاجل بعد قبض الشريك عنزلة أصل التأجيل وقد بينا أن ذلك عنمه من المشاركة فبلحل الاجل فلايسقط حقه في المشاركة بعد حل الاجل فكذلك الزيادة في الاجل ولو كان المال حالا فأخذ الشريك حقه فسلمه له العبد كان تسليمه جائزا عندهم لأنه يسقط حقه في المشاركة بعوض وهو ما يستوفي من الغريم من نصيبه من الدين وذلك من صنيع التجار فيكون صحيحا من المبد ولا يرجم المبدعلي القابض بشي حتى يتوى ما على الفريم فاذا توى ما عليه رجم على شريكه فيشاركه في المقبوض لا تهسلمله المقبوض بشرط أن يسلم له مافى ذمة الفريم فاذا لم يسلم عاد حقه كما كان كالمحتال عليه اذا مأت مفاسا ولو كان المال الي سنة فاشترى العبد من الغريم جارية بحصته فللشريك أن يأخذ العبد منصف حقه من الدراهم لانه صار مستوفيا نصيبه بطريق المقاصة كما هو الاصل في الشراء بالدين فكانه استوفاه حقيقة وأحد الشريكين اذا استوفى نصيبه قبل حل الاجل كان للآخر أن يشاركه فيه فان أخذ منه نصف نصيبه من الدراهم ثم وجد العبد بالجارية عيبا فردها على البائع بقضاء قاضعاد المال الى أجله لان الرد نقضاء القاضى فسخ من الاصل وسقوط الاجل كان من حكم البيع ووقوع المقاصـة بالثمن وقد بطل ذلك بانفساخ العقد من الاصل فعادالمال الى أجله واسترد العبد من شريكه ما أخذه منه لانه أخذه باعتبار أنه استوفى نصيبه بالمقاصة وقد بطل ذلك من الاصل بانفساخ البيع فتبين أنه استوفى منه بغير حق فيلزمه رده ولو كان ردها بغير قضاء أو باقالة لم يرجع على الشريك بشي مما أعطاه لان هذا السبب عنزلة المقد المبتدأ في حق الشريك فلا يتبين به بطلان المقاصة وحكم الاستيفاء من العبد لنصيبه في حق الشريك فلهذا لا يرجم عليه بشيء ويكون للعبد ولشريكه على الغريم الخسما مُهُ الباقية الى أجلها وللعبد على الغريم خسما مُه حالة فكان ينبغي أن يكون هذا مؤجلا عليه لان الاقالة والرد بغير قضاء القاضي فسخ في حقهما والاجل في هذا المال من حقهماولكن هذا بناء على الاصل الذي بينا فيما أمليناه من شرح الزيادات ان الاقالة والرد بغير قضاء القاضي فسخ في حقهما فيها هو من حكم ذلك العقد خاصة فأما فيما ليس من حكم ذلك فالمقديكون

بمنزلة البيع المبتدأ وعود الاجل ليس من حكم ذلك المقد فيجمل في حقه كالبيع المبتدأ في كان المبد المشترى الجارية من الغريم بجميع الالف الا أن للشريك أن يأخذه بنصف الالف همنا لانه صار مستوفيا جميع الدين بطريق المقاصة واحدالشركين ان استوفى الدين كان للا خر أن يرجع عليه بنصف ذلك الدين سواء كان الدين حالا أو مؤجلا فان كان حين اقالة البيع أو رده بغير قضاء شرط عليه البائع ان الثمن الى أجله لان هذا بمنزلة البيع المبتدأ لكن بمن مؤجل شرطا وهو نظير المشترى بالنسبة اذا ولاه غيره مطلقا يكون الثمن في حق البائع حالا الا أن يكون اشترط في التولية أن يكون اشترط في التولية أن يكون المال الى أجله في غيثذ يكون مؤجلا كما شرط

# ۔ ﷺ باب وكالة العبد المأذون بالبيع ﷺ ⊸

( قال رحمه الله ) وللمأذون له أن يتو كل لغيره بالشراء بالنقد استحساناوفي القياس لايجوز ذلك لانه يلتزم الثمن في ذمته بمقابلة ملك يحصل لغيره فيكون في معنى الكفالة بالمال عن الغير والمأذون ليس من أهله الا أن يكون باذن المولى اذا لم يكن عليــه دبن ولانه يلتزم العهدة من غـير منفعة له في ذلك فيكون تبرعا منـه ولهذا لا يتوكل بالشراء لغيره بالنسيئة، وجه الاستحسانأن الثمن بالشراء كما يجب على المأذون يجب له على الموكل وتكون العين محبوسة في يده الى أن يصل الثمن اليه فلا يلحقه ضرر في ذلك بل هو بمنزلة مالو اشتراه لنفسـه ثم باعه من غيره بمثل ذلك الثمن بخلاف الكفالة فانه يلتزم المال في ذمته بالكفالة من غير أن تكون بمقابلته في يده عين محبوسة وبخلاف الشراء بالنسيئة فانه لا يستوجب حبس العين بالتمن ههنا كما اذالبائع لا يستوجب الحبسءليه فيكون ذلك في معنى الكفالة تمهذا التوكيل منفعة للمأذون لانه يحتاج في بعض التصرفات الى الاستمانة بغيره ومن لايمين غيره لايمان عند حاجته وأذا توكل بالشراء نسيئة صار مشتريا لنفسه لانه لما تمذر تنفيذ شرائه على الموكل وهو علك الشراء لنفسه بهذه الصفة نفذ المقد عليه كالحر اذا اشترى لغيره بغير أمره وان يتوكل لغيره بالبيع بالنقد والنسيئة لانه في الموضعين جميعا انمــا يلتزم تســليم العين ولا يلتزم بالشراء أو بالبيع من نوع التجارة فان أعظم الناس تجارة وهم الباعة يتوكلون بالبيع والشراء

للناس وللمأذونأن يوكل بالبيع والشراء غيره كايفعله الحرلان النوكيل من صنيع التجارولانه لا يستغنى عن ذلك في تجارته فان التجارة نوعان حاضرة وغائبة واذا اشتغل بأحدهما غفسه بحتاج الى أن يستمين في الآخر بغيره لكن لايفوته مقصود النوعين واذا باع المأذون جارية رجل بأمره ثم قتامًا الآمر قبل التسليم بطل البيع لأن البيع من نائبه كبيعه من نفسه والمبيع مضمون على الموكل بالتمن لو هلك فلا يكون مضمونا عليه بالقيمة لما بينهما من المنافاة فاذا لم بجب القيمة بحقوق فوات القبض المستحق بالعقد حين تلف الممقود عليه ولم يخلف بدلا بطل البيم فان قتلها المآذون قيل لمولاه ادفعه بالجناية أو افده كما لو قتلها قبل البيم وهذا لان بالوكالة لا يثبت للمَا ذون فيها ملك ولاحق ملك فتتله اياها جنابة على ملك الغيروجناية المملوك مهذه الصفة توجب على المولى الدفع أو الفداء فأيهما فعل كان المشترى بالخيارلتغير المعقود عليه قبل التسليم حين يحول البيم الى البدل فان شاء نقض البيم وانشاء أخذ ما قام مقام الجارية وأدى التمن كما لوكان القاتل عبدا آخر سوي الوكيل ولوكان مولى المبدهو الذى قتلها وعلى المبددين أولادين عليه فعلى عاقلته قيمتها الى ثلاثسنين لانه ليسلمولى العبد فيها ملك ولا حق ملك تم يتخير المشــترى فان شاء نقض البيع والقيمة للموكل وان شاء أدي التمن فاستوفى قيمتها من عاقلة القاتل في ثلاث سنين ولو كان المأذون باع جارية مما في يده منرجل بجارية ثم قتاما العبد قبل أن يسلمها بطل العقد لان العبد في التصرف في كسبه كالحرفي التصرف في ملكه فالمبيع في يده مضمون بما يقابله ويستوى ان كان على العبد دين أولم يكن فيبطل البيع لفوات القبض المستحق بالمقد وكذلك ان قتلها المولى ولا دين على العبد لان كسب العبد خالص ملك المولى والعبد بائع للمولى من وجه ( ألا ترى ) انها لو هلكت بطل ملك المولى عما نقابلها فكذلك اذا قنلها المولى وان كان على العبد دين فالمولى ضامن لقيمتها لان كسبه في هذه الحالة لنرمائهولو قتايها المولى قبل البيع كان ضامنا لقيمتها لغرمائه فبعدالبيغ أولىوهذه القيمة عليه في ماله لان له حق الملك في كسبه على معنى أنه يسلم له اذا فرغ من دينه والعاقلة لا تتحمل عنه له فتكون القيمة في ماله سواء قتلها عمدا أو خطأً والمشترى بالخيار لتغيير المعقود عليــه قبل التسليم فان شاء نقض البيع وكانت القيمة لغرماء العبدوان شاء أخد القيمة وأدى التمن وتصدق بالفضل انكان فى القيمة على التمن فضل لان ذلك ربح حصل لاعلى ضمأنه ولوكان

الولى دفع الى عبده جارية له ليست من تجارة العبد وأمره ببيمها فباعما ولم يقبضها المشترى حتى قتلها مولى العبد فالبيع منتقض لان العبد في هـذا التصرفكان نائبًا عن المولى كالحر وهى . ضمونة على المولى بالثمن فينتقض البيع لتفويت القبض المستحق بالعقد فيها وان كان العبد هو الذي قتلها فان اختار الولى دفع العبد بالجناية فالمشترى بالخيار لان الجاربة صارت مملوكة للمشترى بالعقد والعبد أنما جني على ملك المشترى وذلك يوجب الخيار للمولي بين الدفع والفداء فان اختار الدفع فهناك لا يجب في ذمته شيء من قيمتها ولكن يلزمه تسليم العبد واذا اختار الدفع قام العبد مقام الجارية ويخير المشترى للتغيير واذا اختار الفداء انتقض البيع لآنه حين اختار الفداء فقدصار الضمان دينا في ذمته واذا صار الضمان عليه بطل الشراء لأنه مضمون عليه بالثمن قبل التسليم فلا يكون مضمو نابالفيمة كما لو كان هو الذي قتلها بخلاف مااذا اختار المشترى امضاء العقد ووجوب تسليمالعبد عليه كوجوب تسليم الجارية عليه قبل الفتل واذا كان بين المأذون وبين حر جارية فأمره الحر مبيعها فباعها العبــد بألف درهم ثم أقر العبدان شريكه قد قبض جميع الثمن أونصفه من المشترى وصدقه المشترى وكذبه الشريك فاقرار العبد صحيح في براءة المشرى من نصف الثمن لانه أقر في النصف بقبض مبرئ وهو قبض الموكل فيكون عنزلة مالو أقربانه هو الذي قبضه وهذا لان الاقرار بالقبض علىكه المأذون كانشاء القبض فان ذلك من صنيع التجار ثم يحلف العبد بدءوى الشريك لأنه يزعم انه تلف حقه فى الثمن باقراره بالقبض كاذبا ولو أقر العبد لزمه فاذا أنكره يحلف لرجاء نكوله فان حلف أخذ من المشـترى نصف الثمن فيكون بينهما نصفين لان يمينه حجة له في براءته عن ضمان ذلك النصف الذي زعم أن الموكل قبضه وليست بحجة في وصول ذلك الى الشريك حقيقة ولا في سلامة ما بقي له خالصا فهذا الذي يقبضة جزء من دن مشترك بينهما فيكون بينهما نصفان والنصف الآخر صار كالتاوى وان نكل عن اليمينغرمنصف الثمن للشريك لاقراره أنه أتلف ذلك عليه ويأخذ من المشترى نصف الثمن فيسلم له لانه وصل الى الشريك جميع حقه ولا يمين على المشترى في شيُّ من ذلك لانه لادءوى لاحد عليه فالمشــترى لم يمامله بشئ والعبد بالنكول صار مقرا بأنه لم يقبض شيأ فلا يسمع منه دعوى القبض لتخلفه ولوكان الشريك هو الذى أقر أن العبد قبض جميم الثمن وصدقه المشتري وكذبه العبد برئ المشتري من نصف الثمن أيضا لأن الموكل في نصيبه من الثمن كما يملك قبضا يوجب براءة المشترى

علك الاقرار نقبض مبرئ ( ألا تري) أنه لو أقر أنه قبضه منفسه كان اقراره مبر الله شتري فكذلك اذا أقر أن البائم قبضه ولا يمين على الشَّمري في ذلك لانه لادعوى للمبد عليه في ذلك النصف بمد افرار الوكل عليه بقبض. ببرئ كما لادعوى في ذلك للوكيل بعد ابراء الموكل اياه ويحاف الآمر المبد لانه يدعى عليه أنه قبض الثمن وانه عتنم من دفع نصيبه اليه ولو أقر به لزمه فاذا أنكر يستحلف لرجاء نكوله فان نكل لزمه نصف الثمن للآمر وان حلف برئ من نصيب الآمر وأخذ العبد من المشترى نصف التمن لايشاركه فيه الآمرلان الآمر صار متلفا نصيبه باقراره أن العبد قبضه فهو عنزلة مالو أبرأ المسترى عن نصيبه من التمن فلا يكون له مشاركة العبد فيما يقبض من نصيبه ولو أقر الآمر أن العبد قبض نصف الثمن برئ المشترى من ربع الثمن لانه نصف مأ قر بعضه نصيب الا مر وهو في نصيبه علك الاقرار بقبض مبرئ فاذا برئ من ربع الثمن بقي على المشرى سبما ته وخسون درهما فما قبض العبد منهما فالآص ثلثه وللعبد ثلثاً دعلي قدر ما بقي من حقهما في ذمة المشرى فأنه بقي حق المبدفى خديما تة وحق الآمر في ما تتين وخمسين ولو أقر الآمر أن العبد أبرأ المشترى من جميم النمن أو أنه وهبه له فاقراره باطل والثمن كله على الشترى لاذالثابت بأقراره كالثابت بالماسة ولو عاينا هبة المبد الثن من الشترى كان باطلا في المكل لانه تبرع والمبد ايس من أهله فما باع لنفسه أو لنيره وكذلك لو أقر المبد مذلك على الآمر وأنكر هالآمر لازاقرارالمبدانما يصح عا علك انشاءه وهو لا علك انشاء الهبة والابراء فكذلك لاعلك الاقراريه على نفسه أو على غيره تخلاف الاقرار بالقبض فأنه علك انشاء القبض فيملك الاقرار به أيضا ولوكان شريك العبد هو الذي ولى البيع بأمرالعبد ثم أقر على العبسد بقبض الثمن أو بقبض حصته كان ذلك بمنزلة اقرار المبدعايه لو كان العبد هو الذي ولمي البيم لان المأذون والحر في الافرار لوعانا الابراء والحبة من العبد وكذلك لو أقر العبد على البائع بانه وهب الثمن أو أبرأ المشرى منه لان العبد لاعلك الاقرار بالهبة والابراء على نفسه فلاعلىكه على غيره بغير دعوى المشترى على البائع الابراء عن الثمن فيحلف البائع على ذلك فان حاف أخذ جميم الثمن من المسترى وان نكل برئ الشرى من جيم الثن والمبد أن يضمن البائم نصف الثمن في أول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي قول أبي يوسف رحمه الله يبرئ من حصـة البائع من الثمن

خاصة وهو بنا، على أن الوكيل بالبيم اذا أبرأ الشَّترى عن الثمن واذا كانت الجارية بين رجاين حربن فباع أحدهما بأمر صاحبه من العبد المأذون بالف درهم ثم أقر الآمر أن البائع أبرأ الشهرى من الثمن أووهبه له وادعاه العبد وجحده البائع فقد برئ من حصة الآمرمن الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لانه أقر فيه بابراء صحيح فابراء الوكيل عندهما يصح في براءة الشترى ولا يمين على الشترى في شئ من ذلك لأن العبد لادعوى له في ذلك بعسد اقرار الآمر عا يبرئ الشترى ويأخذ البائع من المشترى نصف الثمن فيسلم له بعد ما يحلف على ما ادعاه الامر لازالاً مريدعي عليمه أنه ضامن له نصيبه بالابراء والهبة وهو منكر لذلك فيستحلف واذا حلف صارالآمر هو المنلف لنصيبه من الثمن باقراره والنصف الآخر بدلم للبائع وعند أبى يوسف رحمه الله اقرار الآمرباطل وجميع الثمن على المشترى بينهما نصفان لان في نصيب البائم لا قول له وفي نصيبه ابراء البائع عنده باطل ولو كان البائع أقر أن شريكه أبرأ العبد من حصة أو أنه قبض حصته وجحده الشريك وادعاء العبد فان العبد رىء من نصف الثمن لان البائم أقر عا يوجب براءة المشرى من نصف الثمن وهو القبض أو الابراء من الآمر ولا يمين عليه لانه لا دعوى لاحد عليه بعد ذلك لكن يرجع الآمر على البائع بحصة من الثمن وهو نصفه فيضمما اياه لان البائع صار متلفا نصيبه من الممن باقراره ويكون للبائع على الشترى نصف الثمن في قول أبي حنيفة ومحمد فأما عند أبي يوسف فاقراره على الآمر بالابراء عنزلة ابرائه اياه عن نصيبه وذلك باطل عنده ولا عين على البائم في ذلك والمكن العبديستحلف الآسم على ما يدعى عليه من الابراء والهبة فان نكل لزمه ماقال البائم وان حاف بقي الثمن كله على الشـ ترى واذا دفع المأذون الى رجـل جارية ببيمها فباعها من رجل له على الأذون دين ودفع الجارية اليه فقد صار الثمن قصاصا بدين العبد لان النمن بالبيم وجب للمأذون حتى اذا قبضه الوكيل يؤمر بالنسليم اليه وللمشترى على المأذون مثل ذلك دينا فيصير تصاصاً لانه لافائدة في القبض وأن كان الدين للمشترى على المأمور دون المأذون فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي قول أبي يوسف رحمه الله لا يكون قصاصاً بدين الوكيل وهي فرع مسئلة الوكيل اذا أبرأ المشترى عن الثمن وقد بيناها في البيوع ولو كان للمشترى على العبد ألف وعلى الوكيل ألف كان الثمن قصاصا مدين ااوكل دون الوكيل أما عند أبي يوسف فلا اشكال وأما عندهما فلانه لوجمل تصاصلا

بدين الموكل لم يجب ضمانه على أحد ولو جمل قصاصا بدين الوكيل كان الوكيل ضامنا مثله المموكل فكانت المقاصة بدين الموكل أقرب الى انقطاع المنازعة والى اظهار فائدة المقاصة ثم الثمن ملك الموكل والمطالبة حق الوكيل وعند الممارضة الملك يكون أقوى من الحق فلهذا ترجع جانب الموكل فيصير قصاصا بدينه

# - ﴿ باب البيع الفاسد من المأذون كر

(قال رحمه الله)واذا باع المأذون جارية بيما فاسدا من رجل وسلمها اليه جاز للمشترى فيها من المتنى وغير ذلك مايجوز له في شرائه من الحر لان البيم الفاســـد من نوع التجارة والمأذون فيه كالحر والمشــترى بالقبض صار مالكا المبيع في الوجهين فينفذ تصرفه لمصادفته ملكه وكذلك المأذون لوكان هو الذي اشتراه شراءفاسدا وقبضه فانه ينفذ فيه من تصرفاته ما ينهذ في الشراء الصحيح فيكون ضامنا قيمته للبائم لنعذر رد العين لان التزام ضمان القيمة من العبد بسبب صحيح كالتزام ضمان الثمن فاذا غلت في يد المشترى غلة ثم باعها المأذون من رجـل فالغلة تسلم له سواء كان عليه دين أو لم يكن لان الفـلة حصات على ملـكه وقد تقرر ملكه حين باعها من غيره وان لم يبعها ولكن ردها على البائم فالفلة مردودة على البائع لان الرد بفساد العقد بفسخ البيم من الاصل والمشتراة شراء فاسدا كالمفصوبة في أنها تردبز وأعدها المنفصلة والمتصلة فترد الفلة أيضائم على البائع أن يتصدق بها لان الفلة حصلت لاعلى ملكه ولا على ضمانه ولو كان العبد هو الذي باع الجارية أو الغلام بيما فاسدائم أغل غلة عند المشترى ثم باعهاااشترى فالغلة له لتقريرملكه في الاصل وعليه أن يتصدق بها لانالغلة حين حصلت كان لكه فيهابسبب فاسد والمبيع كالمنصوب في يده تستر ديزوا تدها المنفصلة والمتصلة فيؤمر بالتصدق بالغلة ولو ردهما مع الغلة على المأذون لم يتصدق المأذون بشي من الغلة وكذلك في المسألة الاولى اذا كان المأذون هو المشترى فلا يتصدق بالغلة لان كسبه لا محتمل الصدقة والغلة صارت من اكسمايه فلا يستحق عليه التصدق بها شرعا لكن انكان على العبد دين أخذ الفرماء الفلة تضاء من دينهم ولم يتصدقوا بشئ منها لأنهم أخذوها بدلا عن دينهم فان لم يكن عليه دين فينبغي للمولى أن تصدق بها لان كسب العبد خالص حق المولى في هذه الحالة وأنما علك على سبيل الخلافة عن المأذون ولو كان المأذون من أهرأن يتصدق كان

الميه التصدق بهذه الغلة فكذلك من مخلفه وهو المولى من أهل التصدق فيستحب له أن يتصدق بها واذا باع المأذون جارية من رجل بيما فاسمدا وسلمها فباعها المشترى من المأذون أو من وكيل مولاه بيما صحيحا وسلمها اليه فان لم يكن على المأذون دين فهو نقض للبيم الفاسمه لان بيم المأذون كسبه اذا لم يكن عليه دين بصادف ملك المولى فهو في حكم النائب عنه من وجه عنزلة الوكيل فالرد لاجل الفساد مستحق في هذه العين على المولي كما هو مستحق على المبد ولو باعه من العبد كان ذلك نقضا للبيم الفاسد سواء كان على العبد دين أو لم يكن فاذا باعه من المولى ولا دين عليه يكون نقضا للبيهم الفاسد أيضا وبيعه من وكيــل المولى كبيعه من المولى وان كان على المأذون دين فهو بيم جائز لان المولي من كسبه في هذه الحالة كالاجنبي فيكوزهذا بمنزلة بيع المشترى اياها من أجنبي آخر فيلزمه القيمة للعبد المأذون ويكون له الثمن على من باعها منه وان باعها من عبد آخر للمولى بأجر وسلمها اليه فان لم يكن على واحد منهما دين فهو نقض للبيرع الفاسد لان تصرف العبد الآخر للمولى من وجه لان كسبه مملوك اللمولى فهو نظير بيعها من وكيـل المولى ولا يبرأ من ضمانها الا بردها على المأذون أو على مولاه لانها صارت مضمونة عليه بالقبض فبتى الضمان بمدانتقاض المقد لبقاء القبض وأن كان على أحدهما دين فهو يدم جائز أمااذا كان الدين على البائم فقد بينا انهلو باعهاف هذه الحالة من الولى كان بيما جائزا فكذلك من عبده وان كان الدين على الشرى فهو في هذا الشراء غير متصرف لمولاه بل المرمائه فبيمها منه كبيمهامن أجنى آخر فيتقرر ضمان القيمة عليه للمأ ذونوله الثمن على المشترى منه وادا باعها من مضارب المأذون البائم فهو جائز لان للمضارب فيمايشترى حقا في الريحوهو عنزلة المشترى انفسه من وجه (ألا ترى) أن رب المال لا بملك نهيه عن بيمه وان رب المال لو باع شيأ من ماله من المضارب جاز فكذلك هذا المشترى شراء فاسدا اذا باعما من مضارب البسائع جاز بمنزلة بيمها من أجنى آخر وكذلك أن باعما من مضارب الولى وعلى المبد دين أو لادين عليه ولو باعها من ابن الولى أو أبيه أو مكاتبه أو باعها من المولى لابن صغير له في عياله فهو كله سواء لانالتصرف الحاصل لمؤلاء في حق البائم دون تصرف مضارب البائم واذا ثبت صحة الشراء الثاني هناك فهمنا أولى وكذلك لو أن أجنبيا وكل المولى بشرائهاله فاشترى لهأو وكل المأذون بشرائها له فاشتراها له كانت الجارية للآمر وكان الثمن على العبد المشــترى ويرجع به العبد على الآمر وللعبد على الآمر قيمة الجارية

فنكونالقيمة قصاصا بالثمن ويرجع العبد على الآمر بما أدى عنه من النمن والحاصل أ م متى كانالمقد الثانى موجبًا حكمًا في الملك والضمان غير الحكم الذي كان قبل البيم الفاسد فانه لايكون ذلك نقضا للبيم الفاسد وان كان لايوجب حكما آخر سوى ما كان قبل البيم في حق الملك والضمان فهو نقض للبيع الفاسدولو كان المأذون البائع هو الذي وكل انسانا بشرائها من المشترى له فقعل وقبضها فهو نقض للبيع الفاسد فكانه اشتراعا بنفسه لان هذا الشراء فى حكم الملك والضمان لايوجب الا ما كان قبل المقد الفاسد فان بشرا. الوكيل يقم الملك للموكل ويقبض اوكيل يدخل في ضمان الموكل وان كان المولي هو الذي أمن جلا بشرائها له فهذا وشراء المولي بنفسه سواء في الفرق بينهما اذا كان على العبد دين أو لادين عليه واذا قتلهاالمَأذُونُ في يد المشترى فهو نقض للبيع لانه بالاتلاف صارمستردا لها وزيادة (ألا نرى) ان المشترى بالاتلاف يصير قابضا للمبيع وكذلك او كان حفر بئرا في الطريق قبـل البيم أو بعده فوقمت الجارية فيها أو حدث بها عيب من ذلك ولم يمنمها المشترى منه حتى ماتت من حفره فهو فسخ للبيم لأن المبد بالحفر صار جانيا على الواقع في بثره عند الوقوع حكما فكانه حفر بيده والبائع اذا أتلف المعقود عليه أو عيبه في البيمعالفاسد صار مسترداً له بمنزلة المشترى في البيم الصحيح لان الاسترداد همنا مستحق كالقبض هناك الا أن المشترى لو منمهامنه بعد التعييب بطل حكم استرداده في حكم الضمان عنم المشترى كاليطل حكم قبض المشترى بمنع البائم بعد ماعيما الشترى وان كان المولى هو الذي فعل ذلك ولا دين على العبد فهو كذلك لان المولى متمكن من استردادها لفساد البيع في هذه الحالة كالعبد وكما لو كان هو البائم بنفسه وفان كان عليه دين فالمولى غير متمكن من استردادها في هذه الحالة فيكون هو كاجنبي آخر فيما فعلى عاقلته قيمتها في ثلاث سنين لان جنايته حصلت على ملك المشترى فيجب ضمان القيمة على عاقلته اذا حدث الموت من فله وان كان حدث العيب من فعله والموت من غيره ضمن المشترى قيمتها بسبب القبض وتعذر الرد عليه ويرجع على المولى ينقصان العيب في ماله حالًا لأن النقصان حصل مجناية الولى في ملك الشترى والجناية على الماليك فما دون النفس حكمه حكم الاموال في أنه يكون في مال الجاني حالا وان وقمت في بترحفرها المأذون في دار من تجارته فمَّات أو في بئر حفرها المولى في ملكِه لا يكون ذاك تقضالابيم لان الحافر في ملك نفسه لا يكون جانيا فأنه غير متعد في هذا النسب وأنما يكون الاتلاف مضافا اليه أذا

كان متمديا فى التسبب فاذا لم يصر مضافا اليه لانمدام التمدى كان هذاوموتها فى يد المشترى سواء يمطى المشترى ضمان قيمتها ولا شئ له على صاحب البئر من ذلك والله أعلم بالصواب

## - ﴿ باب قبض المأذون في البيوع ﴾-

( قال رحمه الله ) وحكم المأذون في قبض مااشتراه باليد أو بالجناية عليــه كحكم الحر لان القبض يصير مستحقا له بالشراء كما للحر وكدلك ان كانت جارية فوطنها فنقصها الوطء أو لم ينقصها ثم ماتت في يد المشترى من غير الوطء قبل أن يمنعها المشـترى من العبد فعلى العبد جميم الثمن لان المستوفى بالوطء في حكم جزء من المين كالمستوفي بالجنابة ثم الوطء من الحر يجمل قبضا فكذلك من العبد لأن العبد لا يفدارق الحر في ذلك الافي حكم الحل والقبض ليس باعتبار صفة الحل بل باعتبار تمكنه من قبضها والتخلي بها حالة الوطء أو باعتبار آنه استيفاء جزء منها حكما وفي هذا الحر والعبدسواء وكذلك أن أقر بالوطء وكذبه المولى لان الوطء منه لما كان قبضا فاقراره بالوطء كاقراره بالقبض واقرار المأذون تقبض مااشتراه صحيح صدقه المولى في ذلك أوكذبه واذا اشترى المأذون من رجـل كر حنطة يساوى مائة درهم بثمانين درهما فصب العبد فيه ماءقبل أن يقبضه فافسده فعمار يساوى عانين درهما ثم ان البائم بعد ذلك صب فيه ماء فأفسده فصار يساوى ستين درهما فالمأذون بالخيار للتفيير الحاصل فيه بفعل البائم فأنه بما صنع صار مستردا محدثا لاميب فيه ولم يوجد من العبد الرضا بذلك فكان له الخيار فان اختار أخدد الكر أخده بأربمة وستين درهما لان الباثع صار متلفا خمس المبيع فسقطت حصته من الثمن وذلك الحمْس وخمس ثمانين ستة عشر فاذا سقط من المشترى ستةعشر درهما بقي عليه أربعة وستون فان قيل أتلف آلبائع ربع الباقى لان الثمن حين أفسده البائع كان ثمانين وقد تراجم الى ستين قلنا اعًا يمتبر ماأتلف البائم من المبيع والمبيع قيمته مائمة والجزء الذي أتلفه المشترى تقرر البيع فيمه ولم ينتقض فلهذا سقط بغمل البائم خس الثمن فان تركه المشتري فلا ضمان عليه لما أفسد لان الكر بعينه قد رجمالى البائع فانما بقى الفائت بفعل المشترى مجرد الجودة ولا قيمة للجودة في الاموال الربوية منفردة عن الاصل وقدصار البائم راضيا بذلك حين استرده بالافساد بمد فعل المشترى ولو ضمن له المشترى النقصان عاد اليه الكر تاما مع زيادة دراهم وذلك ربا (ألا ترى) أن الغاصب

لو أفسدالكر بصب الماءفيه ثم اخنار المفصوب منه أخذه لم يكن له أن يضمن الفاصب النقصان فهذا مثله بخلاف مااذا اختار الاخذ فانا لو أسقطنا عن الشـ ترى حصة ماأ تفه البائم من الثمن لايؤدى الى الربابل يسلم الكر لاه شترى باربعة وستين درهما وذلك صيح كالوأبر أه البائم عن خمس الثمن ولو كان البائع هُو الذي صب فيه الماء أولا ثم المشــترى صب فيه الماء فان المشــترى بجبرعلى قبضه لأنه صار راضيا بالتعبيب الحاصل بفعل البائع حين قبضه بالتعييب بعده ويؤدى أربعة وستين درهما لما قانا وكذلك هــذا الحكم في كل مكيــل أو موزون ولو كان البيع عرضا أفسده الشري أولا ثم أفسده البائم فان شاء الشترى أخده وسقط عنه من المن بحساب ما نقصه البائم وان شاء نتص المبيع وأدى من الثمن بحسباب ما نقصه المشترى لان المبيم ايس بمال الربا فيكون للوصف منه قيمة منفردا لان الاوصاف بالتناول تمير مقصودة وها لما حصة من التمن سواء تناولها البائم أو الشيري وقد بينا هذا في البيوعوان كان المشرى أفسده بعد البائم لزمه ذلك وسقط عنه من الثمن بحساب ما نقصه البائم لوجود القبض والرضا من المشترى بعد التعبيب الذي كان من البائع واذااشترى المأذون كر تمر جيد بمينه بكر تمر ردئ بمينه فصب العبد في الكر الذي اشتراءماء فأفسده ثم صبالبائم فيه ماء فأفسده فهو بالخيار لان البائم عيبه فصارمستردا له بمدتمييب المشترى ولم يوجدمن الشَّرى الرضا بذلك فيتخير لهذا ان شاء أخذه ودفع الكروان شاء نقض البيع ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بنقصان الكر في الوجهين جميعاً أما إذا رده فظاهر وان اختار أخذه فلانه لو اعتبر جنالة البائمهمناسقط عن أاشترى حصته من الدوض فيصير باقل من كر وهو الربا بمينه بخلاف ماتقدم ولو كان المشترى صب فيه الماء بعدالبائع لزمه الكر بجميع التمن الذي اشتراه به لانه صار راضيا به حين عيبه بعد البائم ولا يسقط بتعبيب البائع شي من العوض لاجل الربا وله أن يرده بعيب ان وجده قبل القبض أو بعده بالتعيب الحاصل من المشترى عاصب فيه من الماء وادا اشـــرى المأذون من رجل عشرة أرطال زيت بدرهم وأمرهأن يكيله في قارورة جاء بها فكال البائع الزيت في القارورة فلما كال فيها رطلين الكسرت والبائم وااشترى لايمايان فكالا بعد ذلك جميع ماباعه من الزيت فيهافسال ذلك لم يلزم المبدمن الثمن الا عن الرطل الاول لان القارورة بالانكسار خرجت من أن تكون وعاء فنبين سهذا أنه حين أمره بالصب كانت القارورة صحيحة وعاءصالحا للزيت فيقيد أمره محال نقائها وعاء لما

عرف من مقصود الشترى اذ مقصوده كان هو الاحراز دون الاتلاف وقد صب الرطل الاول في القارورة وهي صحيحة فصار المشترى قابضا لذلك الرطل علكه ثم انكسرت القارورة فسال ذلك الرطل بعدما صار المشترى قابضاف لزمه عنه تم بالانكسار خرجت القاروره من أن تكون وعاء فبطل حكم أمر المشترى فصار البائع بصب مابقي فيها متلفا المبيع بغير أمر المشترى فسقط عن المشترى تمن مابق لانفساخ البيع فيه باتلاف الباثم وان كان الرطل الاول لم يسل كاه حين صب البائع الرطل الثانى فيه فالبائع ضامن لما بتى من الرطل الاول فىالقارورة لان المبيع لما انفسخ فيما بقيمن الوجه الذي قررنا تبين أن البائع خلط مابقي من الرطل الاول في القارورة عال نفسه ومن خلط زيت غيره نزيت نفسه يكون ضامنا لصاحب فلهذا ضمن ما بقي سواء كان نصف الرطل أو ثلثه أو ربعه ولو كانت القارورة مكسورة حين دفعه اليه فأسره أن يكيل فيهاولا يعلمان مذلك فكال البائع فيها عشرة أرطال فسالت كلها فالثمن كله لازم على العبد لآنه حين أصره لم تكن القارورة وعاء صالحا لاحراز الدهن فيها فكان ذلك عَـزلة أمر واياه بالا تلاف ومن اشترى شيأ بعينه ثم أمر البائع أن يتلفه ففعل تقور على المشترى جميم التمن فكذلك هذا والحر والعبد فيهذا سواء لان اتلاف البائم بامر المشترى كاتلاف المشترى بنفسه وقد بينا أن فى حكم القبض والاتلاف الحر والعبدسواء ولا معتبر بعلم المشترى وجهله بذلك لأنا لو اعتبرنا جهله بذلك لدفع الضرر عنه كان فيــه اضرارا بالباثع وكما بجب دفع ضرر المشترى يجب دفع ضرر البائم ولانه صرح بالاس بالصب فيه ومع التصريح لامعتبر بجهله كما لو قال لرجل اتلف هـذا المال فأتلفه ثم تبين آنه كان للا من ولم يكن عالما به لم يضمن المأمور شيآ وهذا مُجُــلاف الاول فه:اك انما صرح بالاس بالاحراز لكون القارورة صحيحة عند الامر بالصب فيها فلا يكون هذا الامر بالاتلاف صرمحا فالهذاقيا.ناه يحال نقاء القارورة صحيحة واذا اشترى المأذون جاربة فقبضها بغير اذن البائع قبل نقد الممن فماتت عنده أو قتلها مولاها ولا دين على العبد أو أعتقها لم يكن للبائع أن يضمن العبد ولا المولى قيمتها لانها صارت مضمونة عليمه بالثمن بهدذا القبض وضمان القيمة مع ضمان التمن لا يجتمعان ولكنه يطالب العبد بالتمن فيباع له فيه فان نقص تمنه عن حقه كان على المولى تمام ذلك من قيمة الجارية التي استهلكها لان الجارية صارت كسبا للعبد وقد أتلفها المولى بالقتل أو الاعتاق فلا يسلم له ذلك الا بشرط الفراغ من دين العبد فاذا لم يف عن العبد بثمن الجارية |

كان المولى ضامنا الفضيل من قيمة الجارية لما بينا ولو كان العبد وكل رجد القبضها فقبضها فاتت في بده ضمن الوكيل قيمتها للبائع لانه جان في حق البائع حين قبضها بغير أمره قبل نقد الثمن فيضمن له قيمتها كالراهن اذا وكل وكيلا باسترداد الرهون فاسترده بغير رضا المرتهن ثم هذه القيمة تكون في بد البائع فان أو في العبد اثمن رجمت القيمة الى الوكيل وان هلكت القيمة من الوكيل سقط الثمن عن العبد الاناسترداد القيمة كاسترداد عينها ثم برجع الوكيل بها على العبد الانه غرم لحقه في عمل باشره له بأمره فيرجع به عليه سواء كان الثمن أكثر من ذلك أو أقل وكذلك لو كان المسترى حرا فوكل رجد النقبضها أو أمره بقتلها فنتاها وهذا فصل قد بيناه في آخر البيوع وبينا الفرق بينه وبين ما اذا أمر غيره بان يعتقها فأعتقها على قول أبي يوسف الآخر وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فالتسوية بينهما على قوله الاول وذلك كله في البيوع والله أعلم

## ~ ﴿ بَابِ الرَّدِ بِالْعِيبِ عَلَى الْمَأْذُونَ ﴾ ~

(قال رحمه الله) واذاباع المآذون جارية وسلمها الى المشترى ثم ردها عليه المسترى بميد، يحدث مشله أو لايحدث مثله بفير قضاء قاض وقبلها العبد فهو جائز بمنزلة الحرف ذلك لان الرد بفير قضاء قاض اقالة والمأذون يمك الاقالة فسخا كان أو بيما مبتدأ وكذلك لو ردها عليه بقضاء قاض ببينة قامت أو باباء يمين أو بافرار منه بالعيب فهذا كاله فسخ يملكه المأذون فان ردها وأخد الثمن ثم وجد بها عيبا قد كان حدث عند المشترى ولم يعلم به فهو بالخيار ان شاء ردها على المسترى وأخذ منه الثمن وان شاء أمسكها لان حال البائع بعسد الفسخ كحال المشترى عند العيقد والمشترى اذا وجد بها عيبا كان عند البائع ثبت له الخيار فكذلك البائع اذا وجد بها عبا كان حدث عند المشترى وهدذا لانه أنما رضى بالفسخ على أن تمود اليه كما خرجت من يده وكذلك القاضى أنما قضى بالفسخ لدفع الضرر عن المشترى فينفذ قضاؤه بدفع الضرر على وجه لا يلحق الفرر بالبائع فاذا ظهر أنه كان حدث بها عيب فينفذ قضاؤه بدفع المشرى الماشيرى في المطالة بالجزء الفائت وقد تعذر ردها فيرجم الفسخ وصار كان لم يكن فبق حق المسترى في المطالة بالجزء الفائت وقد تعذر ردها فيرجم بحصة العبب من الثمن وان لم يردها العبد حتى حدث بهاعيب عنده لم يكن له أن يردها لانه

عَكُنه من ردمًا لدفع الضرر عن نفسه فلا يكون له أن يلحق الضرر بالمشترى وفي الرد عليه بمد ماحدث بها عيب عنده اضرار بالمشترى ولكنه يرجع بنقصان الميب الذي حدث عند المشترى من الثمن كما كان فعله المشترى قبل الفسخ اذا وجد بها عيا وقد تميت عنده فان شاء المشترى أن يأخذها بميها الذي حدث عند المبد فله ذلك لأن تمدر الرد لمراعاة حق المشرى وربما يكون قبولها مع العيب أنفع له من الرجوع بحصة العيب من الثمن فان أخذها ودفع الثمن الى العبد رجع المشرى على العبد بنقصان العيب الاول من الثمن لان ذلك الفسخ قد انفسخ بردها على المشترى فيكون حقه في الرجوع ، قصان العيب الاول من المُن كما كان قبل الفسخ ولم يكن لهأن يرجع بنقصان العيب الآخر لانه قدرضي به حين قبايا مع علمه بذلك العيب ويمكنه من أن لا يقبايا وكذلك ان كان العيب الآخر جناية من العبد أو وطنها لان جنايته على كسبه لا تلزمه ارشا والمستوفى بالوطء في حكم جزء من العين كالمستوفى بالجناية وان كانت جناية من أجنبي أو وطنها فوجب العقرأو الارش رجم العبد على المشترى بنقصان العيب الحادث، والمشترى من النمن ولم يكن للمشترى أن يأخذ الجارية لحدوث الزيادة المنفصلة المتولدة في يدالبائم بمد الفسخ وكما أن حدوث هذه الزيادة عند المشترى عنع فسخ العقد حقا لاشرع فكذلك حدوثها عندالبائع بعد الفسخ واذا تعذر ردها تمين حق البائم في الرجوع محصة العيب ولو كان المشترى رد الجارية على العبد أولا بالميب فقبضها العبدتم وجد المسترى قد قطع بدها أو وطثها فلم بردها عليه بذلك حتى حدث بها عيب عند العبدفا لمشترى بالخيار لان المشرى لم يلزمه ارش ولا عقر عا فعله في ملك صحيح له فهو كحدوث العيب عنده با آفة سماوية وقد حدث بهاعيب عند العبد فيخير المشترى ان شاء أخذها وأعطى العبد جميع الثمن تم برجع المشترى على العبد بنقصان العيب الاول من الثمن وان شاء دفع الى العبد نقصان العيب الذي حدث عنده من الثمن يدني في الجنابة في اوط، الذا كانت بكراحتي نقصها الوطء في ماليتها فان كان المشترى وطنها وهي تيب فلم ينقصها الوطء شيأً لم يرجع العبد على المشترى بشي من الثمن ولم برد العبد الجارية لأن المستوفي بالوطء وان كان في حكم جزء فهو بمنزلة جزء هو ثمرة (ألا ترى) اناستيفاءه لم يوجب نقصانا في مالية المين والثمن أنما يقابل المالية فما لا يكون مالا لا تمايله شيٌّ من الثمن فلا يتمكن العبدمن الرجوع بنقصان الميب عند تمذر ردها عليه عفاق قيل أليس أنه لوعلم بوطء المشترى اياها قبل

الرد يكون له أن يقبلها وبجمل ذلك كالخيار فكذلك اذا علم به بمد الردوقد تمذر ردهابالميب الحادث عنده وقلنا امتناع الرد بسبب الوطء ليس لمين الوطء بل لدفع الضرر عن البائم ولان الرد بالميب بقضاء القاضي فسيخ العقد من الاصل فتبين ان الوطء كان في غـير الملك حتى لو رضي به البائع بالاسترداد ردها لانه حينئذ لايكون فسخا من الاصل وهذا المني لا يوجد فى رجوع البائع على المشترى بنقصان العيب عند تعذر ردها عليه وكيف يرجم بنقصان العيب من التمن ولا نمن بمقابلة المستوفى بالوط، لأن ذلك ليس بمال ولهذا لو علم المشترى ان البائم كان وطئها بمد ماباعهامنه وهي ثيب لم يكن له خيار في ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يرجع عليه بشئ من الثمن وان كان أجنبي قطع بدها عند المشرى أو وطنها فوجب المقر ثمردها القاضى على العبدبالميب الذي كان عنده ولم يملم صنع الاجنبي ثم حدث بالجارية عيب عندالمبد ثم اطلع على ما كان عند المشترى فان الجارية ترد على المشترى لانه تبين بطلان قضاء القاضى بالفسخ لازيادة المنفصلة من المين عند المشرى ويرد عليه مديا تقصان الديب الذي حدث عند العبد من قيمتها لانه ظهرأن العبد قبضها بحكم فسخ فاسد والقبوض بفسخ فاسد كالمفهوض بمقدفاسد فيكو زمضمو نابالقيمة بجميع أوصافه تلف بنفسه أو أتلفه البائع ثم يأخذ العبدالثمن من المشترى ان كان قد رده اليه ويرجع المشترى على العبد بنقصان العيب الأول لتعذر ردها بالعيب بسبب الزيادة المنفصلة وأن كان العيب الذي حدث بها عند العبد من فعل الاجنبي فالمشترى بالخيار ان شاء أخذ ذلك النقصان من العبدورجم به العبد على الاجنبي وان شاء أخذه من الاجنبي اعتبارا للمقبوض بفسخ فاسد بالمقبوض بعقد فاسد اذا جني عليه أجنبي في بدى المسترى فأنها ترد على البائع ويتخير البائع في تضمين النقصان الجاني بالجناية أو المشترى بالقبض ثم يرجع الشري به على الاجنبي فان كان العبد البائع قتلها أو تتلها أجنبي في يدالعبد فهو سواء ويأخذ المشترى من العبد قيمتها ولا سدبيل له على الاجنبي لأن البائع مذكمها بالقبض بفسخ فاسد وجناية الاجنبي أنما صادفت ملكه لاملك المشترى ولا سبيل للمشترى على الاجنبي ياخذقيمتها منالبائع لتعذر ردعينها ثم يرجع العبد بالقيمةعلى الاجنبي لانه أتلف ملكه وهذا بخلاف الجناية فيما دون النفس لان هناك استرداد الاصل لم يتعذر وقد بينا هذا الفرق في المقبوض بحكم شراء فاسد فكذلك المقبوض بحكم فسخ فاسد وان كان العبد باعها بعد ماقبضها

المشترى جاز بيمه لانه ملكها بالقبض وان كان الفسخ فاسدا فينفذ بيمه وعليه قيمتها يوم قبضها من المشترى وقيمتها كاسترداد عينها فيكون له أن يرجع على العبد بنقصان الاول من الثمن وكذلك لو كان المشترى ردها بهذا العيب على البائم بغير قضاء قاض أو كان ذلك بطريق الاقالة فهو فسخ فى قول أبى حنيفة رحمه الله بمنزلة الرد بالعيب وهذا الحيكم كذلك فى البيع والشراء اذا كانا حرين والله أعلم

## ۔۔ﷺ باب الخیار فی بیع المأذون کھ⊸

(قال رحمه الله) والمأذون مثل الحر في حكم الخيار المشروط في البيع لان اشــتراط الخيار في البيم لدفع النهن وحاجة العبد اليه كحاجة الحر واذا باع المأذون متاعا أو اشتراء واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام وعلى العبد دين أولادين عليه فنقض الولى البيع في الثلاثة بمحضر من الآخر لم يجر نقضه لانه حجر خاص في اذن عام فان هذا التصرف من المبد "ناوله الاذن فالمولى يفسخ هــذا التصرف عليه محجر عليــه من امضائه بالاجازة والحجر الخاص مع قيام الاذن العام باطل كما أن استثناء تصرف من الاذن في النجارة عند ابتداء الاذن باطل وان أجازه جاز ان لم يكن على العبد دين لان الاجازة اتمام لتصرف العبد فاذا لم يكن على العبد دين فهو في حكم العبقد متصرف للمولى لان كسبه خالص ملك المولى فيعمل اجازة الولى كما يعمل اجازة الموكل لتفرق الوكيل مع خيار الشرط فان كان عليهدين لم يجز اجازة المولى لانه من كسبه كاجنبي آخر وهذا التصرف من المبد لنفسه فان المقصود بتصرفه تصرفه لغرمائه والولى فى هذه الحالة منه كالاجنبي فلهذا لاتعمل اجازته فانكان الخيار للمشترى مع العبد أو للبائع مع العبد فنقض صاحب الخيار البيع بحضرة المولى وعلى العبد دين أو لادين عايه فنقضه باطل في أول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أما اذا كان على العبد دين فلا أشكال فيه وأن لم يكن عليه دين فلان النقض تصرف في أصل العقد بالفسخ لا في حكم العقد والولى في أصل السبب كاجنبي آخر وعند أبي حنيفة ومحمد فسخ من له الخيار بغير محضر من عاقده لاينه ذوان كان بمحضر من الاجنبي بخلاف الاجازة فالاجازة تصرف في الحبكم بالآسات أوالتقريروالمولى في الحبكم ليس كالاجنبي اذا لم يكن على العبد دين بل المبد بمنزلة النائب عنه ولو باع المأذون جارية على انه بالخيار ثلاثة أيام فأخذ المولى الجارية فباعها

أو وطنها أو قبلهابشهوة أو فقاً عينها بغير محضر من المشـترى وذلك بعد ما أخذها ذن كن المآذون لادين عليه فهذا نقض للبيهم والجارية للمولى وقد خرجت من تجارة العبد لامها بالبيم بشرط الخيار تخرج من أن تكون كسب العبد والمولى مالك لكسبه اذا لم يكن عليــه دين فبتمكن من أخذها منه واحداث هذه التصرفات منه يوجب تقرير ملكه ومن ضرورته فسيخ ذلك البيع ولهذا لو كان البائع حرا مالكا فتصرف فيه هذه التصرفات بغير محضر من المشترى انفسيخ المقد به حكما فكذلك المولي اذا فعله انفسيخ العقد حكما ولا يكون هذا من المولى حجرا خاصا في اذن عام وكذلك لو قبضها المولى ثم قال ند نقضت البيم بمحضر من المشرى فالبيع منتقض لانه بالقبض أخرجهامن أن تكون كسبا للعبد فنقضه البيع فيها لايكون حجرا خاصا في اذن عام لان الاذن العام له في النصرف في كسبه وقد أُخْرجه من أن يكون كسباله ولو قبضها ولم ينقض البيع حتى مضت الايام الثلاثة جاز البيع والثمن للعبد على المشـــتري لان عجرد أخـــذها لا يكون فسخا للبيـم فالاخــذ قد يكون للحفظ والنظر فيها هل تصاح له أملا واذا لم يفسخ البيع بالاخذتم البيع بمضى الايام وتملكها المشترى من وقت العقد فيكون الثمن للمبد على المشترى وان كان على المبد دين في جميع ماوصفنا فنقض المولى البيه وأخذه الجارية باطل والبيم والخيار فيها على حاله لان المولى ممنوع من أخذها لمكان الدين على المبد فلا يخرج بأخذه الياهامن أن تكون كسبا للمبد فيكون نقض البيع فيها حجرا خاصا في اذن عام ولو اشترى المأذون جارية واشترط الخيار لمولاه ثلاثة أيام فال نقض البيع المولى أو العبد فهو نقض لان اشتراط الخيار لمولاه اشتراط منه لنفسه فأنه بجمل المولى نائباعنه في التصرف بحكم الخيار وقد ميناه في البيوع فما أذا اشترط الخيار لاجني فكذلك لمولاه وكذلك ان أجاز العقد أحـدهما فهو جائز فان نقض المولى البيم بمحضر من البائم وأجازه العبد فالسابق منهما أولي نقضا كان أو اجازة لان باجازة أحدهما أو لا يتم البيم فلا ينفر دالآخر بفسيخه بدلد ذلك وبنقض أحدهما أولا ينفسخ البيع والمفسوخ لا تلحقه الاجازة وان كان ذلك منهما معا فالنقض أولى من الاجازة لان النقض يرد على الاجازة فالبيع التام يمكن نقضه والاجازة لاترد على النقض فالبيع المنقوض لانمكن اجازته وعند الممارضة الوارد يترجح على المورود عليه قال ( ألا ترى ) أن رجلا لو اشترى جاربة بعبـــد على أنه بالخيار ثلاثة أيام في الجارية وتقابضا ثم أعتق المشترى الجارية عتقت وجاز البيم لان

خياره فيها خيار المشــترى وذلك لا عنمه من النصرف فيها لابه لما كان يملك تنفيذ المتق في كل واحــد منهما على الانفراد نفذ عتقه فيها وان لم يمتقها ولكنه أعتق المبــد عتق وهو فسخ منه للبيم لان خياره فيمه خبار البائم وذلك لا يمنم من التصرف فيما باع ومن ضزورة تقوذ تصرفه أنفساخ البيمولو أعتقها جازعته فيها أيضا وينتقض البيع باعتبار نفوذعتمه فيما باع وعليمه قيمة الجارية لانه تعمذر ردها لما نفذ عتته فيها وقد انتقض البيع فعليه رد قيمتها إ ومقصوده من هذا الاستشهاد بيان أن النقض أولي من الاجازة وقد بينا ما في هذه المسئلة •نالاختلاف،البيوع وكذلك لو ماع المأذون جارية واشترطالخيار لمولاه ثلاثهأيام فنقضه المبد وأجازه ااولى معا فالنقض أولي لما بينا ولو اشترى المأدون جارية وقد رآهامولاه ولم يرها العبد وعليــه دين أو لا دين عليه فللعبد الخيار اذا رآماً لانه هو المشــتريوالشـرع أمّا أُنبت خيار الرؤية للمشترى والعبد في أصل التسبب مباشر لنفسه كالحر وخيار الرؤيه يذني على السبب تم رؤية المولى لا تكون دليل الرضا منه بها لانه ما كان يعلم أن عبده يشتربها وان كان العبد رآها قبل الشراء ولم يرها المولى لم يكن للمولى أن يردها كان على العبد دين أو لم يكن لان العبد في الشراء متصرف لنفسمه ورؤيته قبل العقد دليل الرضا منه بها والفسيخ من أأولى يكون حجرا خاصا في أذن عام ولو لم برها واحدد منهما قبل الشراء تم رأياها فالخيار للمبد لأن خيار الرؤية يثبت باعتبار السبب والعبد في أصل السبب متصرف لنفسه فان رضيها الولى جازت على العبد أن لم يكن عليه دين لان الرضا تقرير بحكم السبب والعبد فما ترجع الى الحكم نائب عن الولى اذا لم يكن عليه دين وال كان عليـه دين فرضا الولى باطل لا مه في الحركم أجنبي ما بقي من الدين شيء على العبد وان نقض الولى البيع بمحضر من البائع فنقضه باطل كان على العبد دين أو لم يكن لان النقض منه حجر خاص في اذن عام ولو رضيها المولى وردها العبد مماكان رد العبد أولى لما بينا أن النقض يرد على الاجازة والاجازة لاترد على النقض وكذلك لو وجــد بها عيبا قبل أن تقبضها فالعيد بالخيار ان شاء أخذها وان شاء تركما لان خيار العيب قبل القبض بمنزلة خيار الرؤية ( ألا ترى ) أنالراد ينفرد به من غـير قضاء ولا رضا وآنه لا علك رد أحــد العبدين به دون الآخر فان رضيها | الولى وعلى العبد دين فرضاه باطل وان لم يكن عليه دين سوى ثمنها جاز رضا المولى عليه كما في خيار الرؤبة وان نقض المولى البيع فنقضه باطل كان عليمه دين أو لم يكن لامه

حاص قال (ألاترى )أن رجلا لو اشترى لرجل جارية بامره فلم يقبضها الوكيل حتى وجد مها عيبا فرضيها الآمر جاز وان نقض الآمر البيعلم يجز نقضه وهذا اشارة الى الحرف الذي بينا أن الربنا تصرف في الحكم وحكم تصرف الوكيل للموكل والنقض تصرف في السبب والوكيل أصل في السبب عنزلة الماقد لنفسه فلم يجز نقض الوكل فيه فكذلك في المأذون مع مولاه ولواشترى المأذون جاربتين بألف درهم فلم يقبضهما حتى قنلت احداهماصاحبهما فالعبد بالخيار ان شاء أخذالباقية بجميم النمن وانشاء قض البيع ولوماتت احداهما موتا أخذ الباقية بجصتها من الثمن بخلاف الدايتين فهناك سواء قتات أختهما صاحبتها أو ماتت أخذ الباقيـة بحصتها من الثمن وقد مينا هذا الفرق في كتاب الرهن أن فعل البهيمة هدر شرعا فالتي هلكت فاتت ولم تخلف بدلا فسقطت حصتها من النمن وفعل الآدمي. متبر شرعا فاذا اختار المشترى أخذ الباقية انفسخ البيع في التي هلكت وتبين أن ملكه جني على ملك البائع فوجب اعتباره ودفع القاتل بالمقتول فتبين أنه فات وأخلف بدلا فيبتي العبد ببقاء البدل فلهذا أخذ الباقيــة بجميع الثمن وثبوت الخيار له لتفرق الصفقة قبل التمام ولو اشترى المأذون جارية واشترط الخيار في الثمن فذلك اشتراط منه للخيار في الجارية سواء كان الثمن عينا أو دينا دفع الثمن أو لمبدنع لان الخيار أنما يشترط لفسخ المقد أو لا لتنعدم صفة الازوم به وهذا لا يختص بأحد البوضين فاشتراط الخيار فيأحد الموضين يكون اشتراطا فيالآخر ضرورة وتقرير كلامه كانه قال ان رضيت أسلم لك الثمن فيما بيني وبين ثلاثة أيام سلمت وان شئت أخــذت الثمن ولمأسلمه لك ولو صرح بهذا كان ذلك منه شرطالاخيار في الموضين ولو اشترى ثوبين كل نُوب بشرة على أن يأخذا يهما شاء ويرد الآخر فهلك أحد هما عند البائع فالشترى على خياره في الباقي لان الخيار كان ثابتا لامشتري فيهما والذي هلك عند البائع انفسخ البيع فيه لفوات القبض المستحق بالمقد فيبقي هو على خياره في الباقي ولو هلك أحدهما عند الشترى لزمه البيم فيه لا نه لما اشرف على أله لاك فقد عجز عن رده حكما كاقبضه فيتمين البيم فيه ثم ملك على ملكه ومن ضرورته تمين الرد في الآخر ولوحدث أحدهما عيد عند المشترى لزمه الذي حدث به العيب لانه عجز عن رده كما قبضه مخلاف ما اذا حدث بأحدهما عيب عند البائم أو بهما فالمشترىءلىخياره لما بينا ولو باع المأذون منرجل ثوبين علىأنالبائع بالخيار يلزمه أيهما شاء بمشرة ويرد الآخر فهذاوخيارااشترى سواءوالقياس فيها أنالبيع باطل وفى الاستحسان

هو جائز على ما اشترطا وقد بينا ذلك في البيوع فان قبضها المشترى فهلك أحدهما عنده فهو أمين فيما هلك والبائع بالخيار ان شاءلزمه الباق بمشرة لانه قبض أحــدهما على جهة البيم والآخر لاعلى جهة البيم فكان أمينا فيما قبضـه باذن المالك لاعلى جهة البيم والبيم ههنا في الهالك لم يتمين بل تمين في الباقي ضرورة (ألاترى)أن البائم ليس له أن يلزمه الهالك لان تميين البيع فيه كانشاء البيع وانشاء البيع في الهالك لا يتحقق فكذلك تعين البيع فيــه واذا أبت أن البيم متمين في الباقي فالبائع فيه بالخيار أبت بمين الامانة في الهالك واولم بهلكواحد منهما ولكن حدث بأحـدهما عيب عند المشترى كان البائع على خياره لانه لا تأثير للميب الحادث عند المشتري في اسقاط خيار البائع فالمعيب محل ابتداء العقد كالنسليم بخلاف المالك فلهذاكان البائم على خياره يلزمه أيهما شاء فان نقض البيع فيهما أخذهما ونصف قيمة المعيب في القياس لان المميب كان متردد الحال بين أن يكون مضمونًا باعتبار تمين العقد وبين أن يكون أمانة باعتبار تمين البيع فى الآخر وبحدوث الميب فات جزء منه فيتنصف ضمان ذلك الجزء باعتبار البردد فيه ( ألا ترى ) أن البائم لو ألزم المشترى الصفقة فيــه كان فوات ذلك الجزء على المشترى فلو لزمه فى الآخر كان فوات ذلك الجزء على البائع فاذا نقض البيم فيهما كان على المشتري نصف فيمة المعيب ولكن في الاستحسان لا يأخـــذ من قيمة المعيب شيأ لان فوات الجزء معتبر بفوات الكل ولو هلك أحدهما في بد المشترى لم يضمن من قيمته شيآ للبائعوان فمنخ البائع العمقد في الآخر فكذلك اذا تميب في بده ولو هلك أحد الثوبين عند البائع كان له أن يوجب البيع في الباقي وان شاء نقضه لان الهالك خرج من العقد فيبقى خيار البائع في الباقى كما كان ولو لم يهلك وحدث باحدهما عيب عند البائم فهو على خياره فان اختار الزام المشتري الثوب المعيب كان المشترى بالخيارلان البائع لما عين العقد فيه التحق بما لو كان البيع متعينا فيه في الابتداء وقد تعيب عند البائم فيتخير المشترى بين أن يأخذه أو يتركه واذا رده فليس للبائع أن يلزمه الآخرلان تعيينه العيب في المبيع يوجب انتفاء الدقم عن الآخر ضرورة فكيف يلزمه العقد في الآخر بعد ما انتني العقد عنه والله أعلم

<sup>﴿</sup> تُم الجزء الخامس والعشرون ويليه الجزء السادس والعشرون أوله باب البيم على انه ان لم ينقد الثمن الخ ﴾

## ﴿ فهرست الجزء الخامس والعشرين من كتاب المبسوط للامام السرخسي الحنفي رحمه الله ﴾

صحيفة

٧ كتاب المأذون الكبير

٠٠ باب الأذن للصي الحر والمتوه

٢٦٪ باب الحجر على الصبي والعبد المعتوه "

٤٧ باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما

٨٤ باب الدين يلحق المبدالأذون

٦٢ باب العبد بين رجلين يلحقه دين

٦٨ باب المبد المأذون يدفع اليه مولاه مالا يممل به

٧٠ باب افرار العبد المأذون بالدين ٨٦ باب اقرار المحجور عليه

٠٠ باب خصومة العبدالمحجور عليه فيما ببع ويشترى

٩٩ باب اقرار الولى على عبده المأذون

١١٣ باب اقرار العبد لمولاه

١٢٠ باب وكالة الاجنبي العبد بقضاء الدين

١٢٩ باب بيع القاضي والمولى العبد المأذون

١٣٦ باب بيع المولى عبده المأذون الح

١٥١ باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها

١٥٦ باب شراء المأذون وبيمه ١٦٧ باب هبة الأذون ثمن ماباعه

١٦٤ باب الاقالة ١٦٩ باب تأخير العبد المأذون الدين

١٧٣ باب وكالة العبد المأذون بالبيع ١٧٨ باب البيم الفاسد من المأذون

١٨١ باب قبض المأذون في البيوع

١٨٤ باب الرد بالعيب على المأذون

١٨٧ باب الخيار في بيع المأذون

-م ﴿ ثُنْ اللَّهُ صِدِي اللَّهِ اللَّهِ صَدِيدًا لِللَّهِ صَدِيدًا لِللَّهِ صَدِيدًا لِللَّهُ صَدَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّ